

# Cherry San Calling Control

تأليف الإِمَامِ الْجُدِّدِ، حُجَّةِ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ زَيْزِالدِّيْنِ، أَدِيْحَكَمِد حُكَّدِبْنِ مُحَكِّدُبْنِ مُحَكَمَّدِبْنِ أَحْمَدَ الْغَزَالِيّ الطُّلُوسِيِّ الطَّابَرَانِيِّ الشَّكَافِعِيِّ رَضِحَ اللَّهُ عَنْهُ رَضِحَ اللَّهُ عَنْهُ

مشفوعًا به الإملاء على مُنْ حَكِل الإحسار، وَ، تعريف لأحسار بفضائل الإحسار،



كالليقاق

### الطّبْعَة الأولى ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م جَمَيْع الجُقوقِ مَحَفْقُوظَة للنَّاشِرَ

عدد الأجزاء: (١٠)

عدد المجلَّدات : (١٠)

نوع الورق : شاموا فاخر

نوع التجليد : مجلَّد فني

عدد الصفحات: ( ٢٧٠٤ صحيفة )

عدد ألوان الطباعة : لونان

اسم الكتاب: إحياء علوم الدين

المؤلف: الإمام الغزالي (ت٥٠٥ هـ)

الإعداد : مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي

موضوع الكتاب : مبادىء وقواعد الدين الإسلامي

مقاس الكتاب: ( ٢٤ سم )

تصنيف ديوي الموضوعي : ( ۲۱۱ )

التصميم والإخراج: مركز المنهاج للصف والإخراج الفني

التجليد: مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد \_ بيروت

الطباعة : مطبعة دار لبنان ـ بيروت

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأيِّ شكلٍ من الأشكال ، أو نسخه ، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكِّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه ، وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبقاً من الناشر .



الرقم المعياري الدولي

ISBN: 978 - 9953 - 541 - 50 - 1



~0 ~60 ~c0 ~c0 ~c0 ~c0 ~c00x ~0x ~0x ~0x ~0x ~0x

### كالليتان

لبنان\_بيروت\_فاكس: 786230

# كَالْمُلِانِيُّكَا فَ لَانْتَكِيْرُ فِلْكِوْنِ فَي لَانْتَكِيْرُ فِلْكِوْنِ فَي لَكُونِ فَي لَكُونِ فَي لَكُون لَصَاحِبُهَا عُنَهُ مِنْتَ اللّهِ تَعَالَمُ بَابِحُخْيَفَ وفق أُوالله تَعَالَ

المملكة العربية السعودية ـ جدة حي الكندرة ـ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رئيسي 6326666 ـ الإدارة 6320392 المكتبة 6322471 ـ فاكس 21416

عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب عضو في إدارة جمعية الناشرين السعوديين عضو في نقابة الناشرين في لبنان

www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com

# والموزيحة كالمعترة كالأخال المملكة ولعربية ولتبعوجية

جدة

مكتبة الشنقيطي

ھاتف 6894558 فاکس 6893638

مكة المكرمة

مكتبة نزار الباز هانف 5473838 فاكس 5473939

المدينة المنورة

مكتبة الزمان هانف 8366666 ناكس 8383226

الدمام

مكتبة المتنبي هاتف 8413000 فاكس 8432794

الرياض

**مكتبة الرشد** هاتف 2051500\_فاكس 2052301

الرياض

مكتبة العبيكان وجميع فروعها داخل المملكة ماتف 4654424 فاكس 2011913 جدة

مكتبة دار كنوز المعرفة هانك 6570628\_6510421

مكة المكرمة

مكتبة الأسدي مانف 5570506 5273037

المدينة المنورة

دار البدوي ماتف 0503000240

الطائف

مكتبة المزيني ماتف 7365852

الرياض

دار التدمرية هانف4924706\_ناكس4937130

الرياض

مكتبة جرير وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها هاتف 4626000 ـ ناكس 4656363

# والموزيحوك للعبتمروك خارج والمنككة والعربية والتبعووية



فيرجن وفروعها في العالم العربي

#### (الإمارات العربية المتحدة)

حروف للنشر والتوزيع \_ أبو ظبي ماتف 5593007 \_ فاكس 5593027 ماتف 5593007 \_ فاكس 2975556 ماتف 2975766 \_ فاكس 2975556 ماتف 2211949 \_ فاكس 2225137

#### جمهورية مصر العربية

دار السلام \_ القاهرة مانف 22741578 \_ فاكس 22741578 مكتبة نزار الباز \_ القاهرة مانف 25060822 \_ جوال 0122107253

#### المملكة المغربية

مكتبة التراث العربي ــ الدار البيضاء ماتف 022306240 ـ ناكس 022447666 دار الأمان ــ الرباط ماتف 0537723276 ـ ناكس 0537200055

#### الجمهورية اليمنية

مكتبة تريم الحديثة \_ حضر موت ماتف 417130 \_ فاكس 418130

#### مملكة البحرين

مكتبة الفاروق ـ المنامة ماتف 17272204 ـ فاكس 17256936

#### دولة الكويت

مكتبة دار البيان ـ حَوَلي ماتف 22616490 ـ فاكس 22616490 دار الضياء للنشر والتوزيع ـ حَوَلي ماتف 22658180 ـ فاكس 22658180

#### الجمهورية اللبنانية

الدار العربية للعلوم ــ بيروت ماتف 785107 ــ فاكس 786230 مكتبة التمام ــ بيروت ماتف 707039 ــ جوال 707039

#### (المملكة الأردنية الهاشمية)

دار محمد دنديس ـ عمّان مانف 4653390 ـ ناكس 4653390

#### الجمهورية التونسية

الدار المتوسطية للنشر \_ تونس ماتف 70698880 ـ ناكس 70698880

#### جمهورية الصومال

مكتبة دار الزاهر ـ مقديشو مانف 002525911310

#### الجمهورية التركية

مكتبة الإرشاد\_إستانبول مانف02126381633-ناكس02126381633

#### جمهورية الهند

دار الكتاب العربي Kottakkal. Malappuram Mobile 9846161784

#### دولة قطر

مكتبة الثقافة ــ الدوحة مانف 44421132 ـ ناكس 44421133

#### (الجمهورية العربية السورية)

مكتبة المنهاج القويم ـ دمشق ماتف 2235402 ـ فاكس 2242340

#### جمهورية الجزائر

دار البصائر ـ الجزائر ماتف 773627 ـ ناكس 773625

#### جمهورية فرنسا

مكتبة سنا \_ باريس ماتف 48052928 ـ ناكس 48052927

#### جمهورية أندونيسيا

دار العلوم الإسلامية ـ سوروپايا مانف 0062313522971 جوال 00623160600020

#### انكلترا

دار مكة العالمية \_ برمنجهام ماتف 00447877739309 \_ جوال 0044787739309

#### جميع منشوراتنا متوافرة على



موقع مكتبة نيل وقرات . كوم لتجارة الكتب www.nwf.com

# Furat Furat.com

موقع رائد لتجارة الكتب والبرمجيات العربية www.furat.com



D3 D3-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60

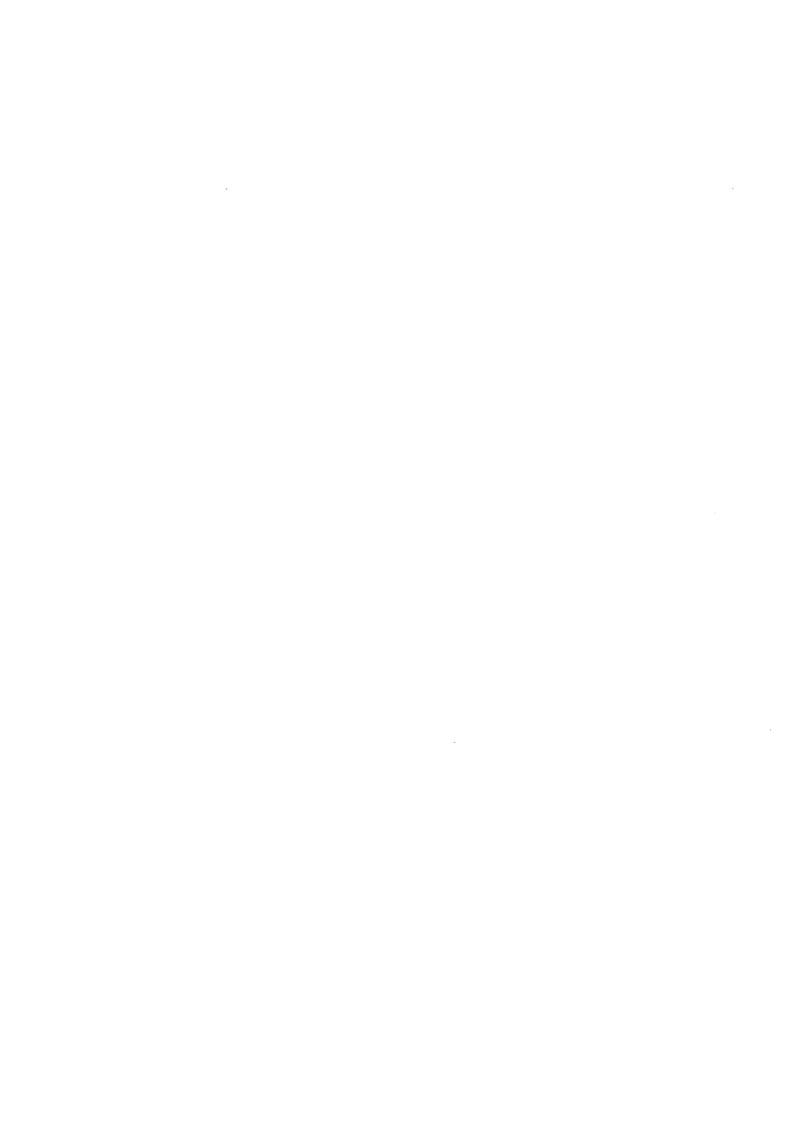

الكتَابَ الجَامِعَ لِعُلُومِ ٱلدُّنيَ اوَعُلُومِ ٱلآَنِ الْحَامِعَ لِعُلُومِ ٱلدُّنيَ اوَعُلُومِ ٱلآَخِرَةِ

مِنْكَلَامُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَسُنَّةِ سَيّدِ المُسَلِينَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَكَرْمُهُ عَلَيْهِ وَسُنَّةِ سَيّدِ المُسَلِينَ الدُّعَنَاةِ إِلَى سَيَبِيْلِ الْحَقِقَ وَالْمَاءِ الْعَامِلِينَ الدُّعَنَاةِ إِلَى سَيَبِيْلِ الْحَقِقَ

﴿ رَبَّنَا آمَنَّا إِمَا أَنْزُلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِ لِينَ ﴾

(الناسين

جدة في ٢ جمادًى الآخرة ١٤٣٢ هـ ٥ أيار ـ مايو ٢٠١١ م

 <sup>(</sup>١) اقتباساً من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِٱنفُسِمِمْ ﴾ .



# قالوا في الإمام الغزاليّ

- أبو حامد الغزالي رضي التيمن مجترو أمرالتين في المئ النحامت.
   الإمام الحافظ ابن عسائد
- صنّف الكتب الحسان في الأصول والفروع ، التي انف رحبين وضعها
   وترتببها وتحق بن الكلام فيهب .

الإمام ابن الجوزي

من نظر في كنب الإمام الغزائي رحمه الله، وكثرة مصنّفانه، وتحفيق مقالاته. عرف مقداره ، وستحسن ثاره ، وستصغر عظم من سواه ، عظم قدره فيما أمدّه الله تعالى بمن قوله ، ولامبالا في بحاسدٍ قد تعاطى ذمّه ، أومعاندٍ أبعدالله تعالى عن إدراك معاني كلامه فهمه .

الإمام القسطلاني

• لا تصل إلى معرف علم الغزالي وفضله إلّا من بلغ م أو كاد سبب لغ م ألكمال في عقله . الإمام السبحي

· الغسنراليّ هو النّ فعيّ النّ في .

محمد بن يحيى تلميذ الإمام الغزالي

محت دبن عبالت دمان ملي الأنبياء ، ومحمت دبن درسس رائي مستد ستيد النبياء ، ومحمت دبن درست ستيد ستيد المنه ، ومحت دبن محمت دبن محمت دبن محمت دانغزاي رماسه ستيد المصنفين ،

الإمام اسماعيل بن محمد الحضرمي

هوستيد المصنّفين عند المنصفين ، وحجّه الأسلام عند أهل لاستسلام للسنسلام للسنسلام للسنسلام للسنسلام للسنسلام للفيول الحقّ من لمحقّب قين في جميع الأقطار والجهات . الإمام البانعي

أبو حامد ، إمام الفقها رعلى الإطلاق ، ورباني الأمته بالأنفاق ، ومجتهد زمانه ،
 وعين أوانه ، كان شديد الذكاء ، قوي الإدراك ، ذا فطنت من ثا فبن ،
 وغوص على المعاني .

الإمام الذهبي

أبو حامد الغزائي، حجّه الأسلام، ومحبّ الدين التي تيوصل بها إلى دار
 البحر المنقول منها ولمفهوم والمبرّز في المنقول منها ولمفهوم السحي

الشيخ الإمم البحر ، حجّة الأسلام ، أعجوبة الزّمان ، صاحب التّصانيف
 والّذكاء لمفرط .

\$ 100 met 1 met 1

الإمام اليافعي

كانُ فعت أُرْفرانه وإمام أهل زمانه ، وفارسس ميدانه ، كلمت رشهد بها الموافق والمخالف ، وأفريح في تستها المعادي والمخالف .
 والمخالف ، وأفريح في تستها المعادي والمحالف .
 الإمام السبحي

أبوحب مدالغنزالي ، حجت الأرسلام ولمسلمين ، ارمام أئمت الرين ، لم ترلعب يون مثله لساناً وبياناً ونطفت ، وخاطراً وذكارً وطبعب .

الإمام الحافظ عبدالغافر الفارسي

- · تركت الدنسي وراء ظهره ، وأقبل على الله بي سيره وجهره . الإمام السبحي
- الغزالي إمام باسمة منشرح الصدور ، وتحيا النفوسس ، وبرسمة فغن المحابر ،
   ونه نتر لطّروس ، وبسماعت تخشع الأصواب وتخضع الرّوكوسس .

الإمام ابن العماد

الغـنـزالي سجـئرمغـدِق .

إمام الحرمين الجويني

کان رضی الله عنه ضرغامًا ، إلّا أنّ الأسود تتصف اله بين يدب و تنواري ، وبدرًا تمامًا ، إلّا أنّ هداه بيث رق نهارًا ، وبشرًا من تجنلق ، ولكت الطّود بربرًا تمامًا ، إلّا أنّ هداه بيث من نهارًا ، وبشرًا من تجنب الدّر تنظيم ، العظيم ، وبعض المحلق ، لكن شلما بعض المحب رالدّر تنظيم الإمام السبحي

أبو حامد الإمام الففني ، والمتكلم النّظار ، المصنف الصّوفي .
 الإمام النودي

حجت الإسلام زين لدين لطوسي ، الفقي ، الفقي ، الفقي ، الفقي ، مم يكن بطفائفة الشافعية في آخر عصده مثله .

مضى وعظم مفقود فجعت به من لانظيرله في النّاس تخليف

أحدائمت الشافعيّة في التصنيف النّرتيب ، والتّحرب والتّعبير، والتّحفيق والتّحرب .

الإمام ابن كثير

ت عناع ذكره في البلاد، واشتهر فضله بين لعباد، واتففن الطّوالف على تبجيله وتعظيمه وتوقسيره وتكريمه، وخافه المخالفون، وانفهر بجح به وأدلت المناظرون وظهرت نتبفني أنه فضائح المبتدعة والمخالفين، وقام بنصر المناظرون وظهرت نتبفني أنه فضائح المبتدعة والمخالفين، وقام بنصر التنبية وإظهارالدين، وسارت مصنّفانه في الدّنيا مسيرات مساقل في الدّنيا مسيرات مساول في البهج من والكمال. الإمام إن النجاد

كان رضي الله تعدالي عنه رفسيع المقام، شهدله بالصِّد تقب الأولياء الكرام، انتشت رفض له في الآف ق، تمتيز بكثرة التصانيف وحسن العبارة وسهولتها وحسن العبارة وسهولتها وأُريد حتى صل الرافح م الفِرق عن ده أسهل من شرب الماء الإمام اليافعي الإمام اليافعي

# قالوا عن « إحب اعلوم الدين »

· كاد ، الإحياء، أن يكون قرآنًا سُيت لي .

الإمام المنووي

وأقامصنفانه في فمنها كناب وحيب وعلوم الدّين وهومن علّ الكتب وأقامصنفانه في في الإحياء وأعظمها وحتى فيل فيه والهود هبت كنب لابسلام وبقي والإحياء والعنى عمّا ذهب .

الإمام الصفدي

و الإحساء ديوان الإسلام.

الإمام السهروردي

· الإحب المبني على ؛ إذا صلحت صلح الجسد كلّه .

الإمام ابن خلكان

هومن الكتب التي سبب بغي للمسلمين الاعنت اربها واشاعتها ، ليهتدي بها
 لشيرمن النحلق ، وقت تما بنط راليب ناظر إلّا وتبية قيظ به في الحال .

· ومنها « إحبياء علوم الدين ، وهومن الفسل لكتب واجلها .
الإمام ابن خلكان

· وكناب «الإحساء ، وهو الأعجوب لعظيم لنّان .
الإمام ابن قاضي شهبة

· احب العلوم الدين » لاست غنى عنه طالب الآخرة · الإمام الدين » الإمام السبكي

وعليك إن أردت أن نظهر لكك الحقّ وأن تعمل بالضدق بمطالعة
 الإحب ان .

الإمام ابن حجر الهيتمي

والتدلوبعث التدالأموات لما أوصوا الأحب الإلما في «الإحباء»
 العلامة بحري محمد شطا المحي

· كناب ،الإحسار » يورَّنكُ لعلم .

الإمام أبو الحسن الشاذلي

الإحسار» من أشرف مصنفات ، وأشهرها ذكرًا ، وأعظمها قدرًا .
 الحافظ محمد مرتضى الزبيدي

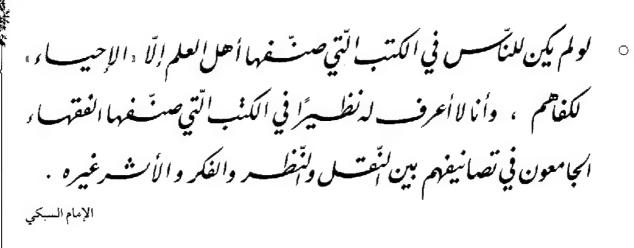

و لوعدمت كنب مذهب الثّافعيّ .. لاستخرج المذهب من «الإحب ي

\* \* \*





## المالان المالا

# بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحَمْزِ ٱلرِّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين ، الذي فضَّل أولي العلم على من سواهم تفضيلاً ، ورفعهم إلى العلياء ، وسلك بهم المحجة البيضاء .

والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين ، سيدنا أبي القاسم الأمين ، الذي قال : « العلماء ورثة الأنبياء »(١) ، وعلى آله الأكرمين ، وصحابته الغرِّ الميامين ، والتابعين لهم بإحسان إلىٰ يوم الدِّين .

### أ ما بعث :

فإنَّ شخصيَّة الإمام الغزالي المجدِّد كانت ولا تزال معترك الأقلام ، وميداناً فسيحاً لجري الألسن في هاذا المضمار ، شأنه شأن العباقرة العظام .

فمنذ دوَّى اسمُه في الآفاق ، وسارت مؤلفاتُه مسيرَ الشمس ، وأبهرت مصنفاتُه الخاصَّ والعامَّ . . نُسجت حول شخصيته هالات ، لا سيما وقد ولد في عصر متلاطم بأمواج التياراتِ الفكرية .

تفتّحت عقليّة هاذا الإمام في هاذا المحيط الذي يعجُّ بالأعاصير ؛ فوهبه الله تعالىٰ تسديداً في الأقوال ، ونوراً يبصرُ به المنهاج الإلهيَّ ، وفقهاً في الدين .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود (٣٦٤١)، والترمذي ( ٢٦٨٢ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه.

فلذلك صار حجَّة الإسلام ، ولسانَ الملَّة ، والذائدَ عن حوزتها ، والمجدِّد لمعالمها ، مستمدًا من نصوص التشريع الإسلاميِّ ما يقارع به حجج المشكِّكين والمضلِّين تارةً ، والرد عليهم بطريقتهم تارةً أخرى .

وهو في الحقيقة شخصيَّةٌ فذَّة صدق من قال فيه : ( الغزالي لا يعرف فضلَه إلاَّ من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله )(١) .

#### (ب)

والخلاصة : أن هاذه الشخصيَّة التي كان التوفيقُ شعارَها ، والإخلاصُ دثارَها . هي من الطراز المحمَّديِّ .

فقد جاء في سنَّة الحبيب صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إشاراتٌ بيِّناتٌ إلىٰ علم هاؤلاء الأصفياء ، وجملٌ واضحاتٌ تنعت هاؤلاء القوم .

فقد سُئل صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن قوله تعالىٰ : ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشَرُحُ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ قال : « هو نور يقذفه الله تعالىٰ في القلب » ، فقيل : وما علامته يا رسول الله ؟ فقال : « التجافي عن دار الغرور ، والإنابةُ إلىٰ دار الخلود »(٢) .

وبنظرةِ فاحصةِ إلى سيرة هاذا الإمام المجدِّد. . ندرك أن هاذا الإمام

<sup>(</sup>۱) انظر « طبقات الشافعية الكبرى » ( ۲۰۲/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ٣١١/٤) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

رحمه الله تعالى منخرطٌ في هاذا السِّلْك ، يشملُه هاذا التفسيرُ النبويُّ بطريقٍ واضحٍ لا لَبْسَ فيها ولا غموض ، حتى قال فيه شيخه إمام الحرمين : (إنه بحرٌ مغدقٌ )(١)

بل كان يفخر بتلمد ته على يديه ، ويعد ذلك من مناقبه ، هاذا وهو طالب علم ينادم حلقات الأئمة الأعلام ، ويلازم أولي المعرفة ، حتى بلغ الشأو القصي في العلم والمعرفة ، وتوج ذلك بالتنسك الصوفي المستقيم على هدى ومعرفة ، حتى أشرقت روحه في صفاء ، وبلغ مراتب قال هو عنها : (لا يصح البوح بها لمن لم يكن من أهلها ) .

ولذلك طرح الدنيا وملذاتها ، وقد جمعت له زخارفها تحت قدميه ، فما بهرته مظاهرها ، ولا فتنته شهواتها ؛ لأن روحه تسامت فوق مظاهر المادة .

ويرحم الله تعالى الحافظ العراقي حين قال: (إنه - أي: «الإحياء » - من أجَلِّ كتب الإسلام في معرفة الحلال والحرام ، جمع فيه بين ظواهر الأحكام ، ونزع إلى سرائر دقَّت عن الأفهام ، ولم يقتصر فيه على مجرد الفروع والمسائل ، ولم يبحر في اللَّجَة بحيث يتعذَّر الرجوع إلى السَّاحل ، بل مزج فيه عِلْمَي الظاهر والباطن ) .

بل ذكر التاج السبكي رحمه الله تعالى في « الطبقات » عن قول بعض

انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ٢/ ١٩٦ ) .

المحققين : ( لو لم يكن للناس في الكتب التي صنفها الفقهاء الجامعون في تصانيفهم بين النقل والنظر والفكر والأثر غيره . . لكفي )(١) .

ولا نريد الاسترسال في وصف « الإحياء » ؛ فإن هاذا سيجعل المقال بطيناً ، ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد .

(ج)

ولئن كان بعض المتقدِّمين والمتأخِّرين أسرفوا في الطَّعن علىٰ هاذا الإمام رحمه الله تعالىٰ ، ونسبوه إلى الجهل بالسُّنَّة النبويَّة ، وبأنه حاطب إلى الله ، وجروا في هاذا الميدان مليّاً . . إلا أن هاذا الطَّعن في الحقيقة لبسَ إلى عباءة الإسراف ، وعمامة التحامل .

ذلك لأنه وإن قال هو عن نفسه في كتابه «قانون التأويل »: (بضاعتي في علم الحديث مزجاة )(٢)، إلا أن هاذا منه رحمه الله تعالى تواضع وتبيان أنه ليس متبحراً فيه كسائر العلوم الأخرى ، وهاذا مجرد تقليل لشأنه فيه ، واعتراف بالفضل لأهل الاختصاص ، وإلا . . فإن الواقع العملي الذي شهد به الحافظ العراقي الذي خرج أحاديثه \_ وهو أعرف بها من غيره \_ أن في «الإحياء » آلاف الأحاديث الصحيحة والحسنة التي استشهد بها الغزالي ،

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرئ ( ٦/ ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قانون التأويل (ص ٣٠).

وتسرَّبت بعضُ الأحاديث الضعيفة وقليلٌ جدّاً دونها في فضائل الأعمال .

وقد قال إمام المحدثين أحمد ابن حنبل رضي الله عنه: ( إذا روينا في الحلال والحرام. . تشدّدنا ، وإذا روينا في فضائل الأعمال. . تساهلنا )(١) .

وهل الذي يروي في كتبه آلاف الأحاديث تكون بضاعته مزجاة ، كلا والله ، ولكن هاذا هو عينُ عبقريَّة هاذا الإمام المجدِّد .

ومن الأدلَّة اليقينيَّة على بصر الإمام بالسُّنَّة النبويَّة أن كتابه « الوجيز » \_ وهو مختصرٌ فقهي \_ معظم عباراته تشير إلى أحاديث نبويَّة ، بل في كثيرٍ من المواطن يذكر الحكم الفقهيَّ بعبارة الحديث نفسِه ، وهاذا ما دفع الإمام أبا القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة ( ٦٢٣هـ ) ، إلىٰ أن يُعنىٰ ببيان الأحاديث التي أشار إليها الغزاليُّ أو اعتمد عليها في « وجيزه » ، وهو كتابه الشهير المفيد : « العزيز شرح الوجيز » (٢) .

(د)

وقد انعقدت كلمة الأكابر أن الإمام الغزاليَّ رحمه الله تعالىٰ هو مجدِّدُ

انظر « جامع الأصول » ( ۱۰۹/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن السبكي في «طبقات الشافعية» ( ٢٨١/٨ ): (تحرز بعض أصحابنا عن تسميته بـ« العزيز » أي : لأن العزيز اسم من أسماء الله الحسنى ، واختار تسميته بـ« فتح العزيز »).

القرن الخامس بلا منازع ؛ لأنه الإمام الذائع الصِّيت بلا مدافع ، وقد صحَّ عنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إن الله تعالىٰ يبعث لهاذه الأمَّة علىٰ رأس كلِّ مئةِ سنةٍ من يجدِّدُ لها دينها »(١) .

ිදුර ිදුර ුදුර දර දර දර දර දර දර දර දරවාදුරවාදුරවාදුරවාදුරවා වන වන වන

قال أهل العلم: إن معنى التَّجديد: هو أن يبيِّن المجدِّدُ السُّنَة من البدعة ، ويؤيِّد أهل العلم والاتباع ، ويذل أهل الضلال والابتداع .

وهانده هي سمات الإمام الغزالي التي تحقق بها ، وقد أشار إلى تجديده واتفاق الكلمة على ذلك الإمام السيوطي في أرجوزته المسماة «تحفة المهتدين بأخبار المجدّدين » فقال :

وَٱلْخَامِسُ ٱلْحَبْرُ هُوَ ٱلْغَزَالِي وَعَـدُّهُ مَـا فِيـهِ مِـنْ جِـدَالِ

وقد كان الإمام الغزالي رحمه الله تعالىٰ يرىٰ أنه أحد المجدِّدين كما نلمح ذلك في قوله وهو يستعرض الأسباب التي دعته إلى العودة للتدريس بعد انقطاعه عنه فيقول: (وانضاف إلىٰ ذلك منامات من الصَّالحين كثيرةٌ متواترةٌ ، بأن هاذه الحركة مبدأ خير ورشد ، قدَّرها الله سبحانه وتعالىٰ علیٰ رأس هاذه المئة ، وقد وعد الله سبحانه بإحياء دينه علیٰ رأس كلِّ مئة سنة ، فاستحكم الرجاء ، وغلب حسن الظَّنِّ بسبب هاذه الشهادات ، ويسَّر الله تعالى الحركة إلىٰ نيسابور للقيام بهاذا المهمِّ )(٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٤٢٩١ )، والحاكم ( ٤/ ٥٢٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) المنقذ من الضلال (ص ۲۹).

وبنظرة عجلى إلى منهج الإمام بصورة عامة في مؤلفاته التي يقارع فيها فكر أهل الأهواء بالعقل والنقل. نجده في هاذا الميدان يدرأ التعارض بين العقل والنقل، ويظهر بفقهه العميق التلاحم بينهما ؛ وهاذا من المطالب السامية لمن يحمل هاذا العلم الشرعي ؛ ورداً على أهل البدع القائلين بوجود التباين بين النقول وما تقتضيه الأفهام والعقول.

وهاذا أحد العوامل التي جعلته أهلاً للتلقب بحجة الإسلام.

ولذلك فإن التوافق بين العقل والنقل في سفرنا هـٰذا نجده ماثلاً في كثيرٍ من نصوصه .

وهاذه الميزة التي انفرد بها الإمام الغزالي عن كثير من أضرابه واحدة من كثير من مآثرة الجليلة ومناقبه النبيلة التي رفعته على بساط العبقرية ، ومنحته هاذه المكانة السامية .

وهاذا نص للإمام من عشرات النصوص المنتثرة في ثنايا مؤلفاته ، قال رحمه الله تعالى : ( لا يمكن أن يكون هناك تناقض بين العقل والدين ، أو بين العقل والشرع ؛ فالعقل كالأس ، والشرع كالبناء ، ولا يمكن تصور أحدهما بدون الآخر ، فلا نفع في أساس بدون بناء ، ولا ثبات لبناء بدون أساس )(۱) .

<sup>(</sup>١) معارج القدس في مدارج معرفة النفس ( ص ٥٧ ) .

عاش الإمام الغزاليُّ رحمه الله تعالىٰ في عصرٍ من عصور الإسلام الذَّهبيَّة ؛ خصوصاً في المجالات العلمية ؛ حيث كانت المدارس المتنوِّعة والمتخصِّصة ، ومنها المدارس النظامية نسبةً إلىٰ نظام الملك .

وكان الإمام الغزاليُّ رحمه الله تعالىٰ أيام إقامته بالمعسكر يحضر مجلس نظام الملك للمناظرة والدِّفاع عن عقيدة أهل السُّنَّة التي كان النظام القيِّمَ السياسيَّ عليها في عصره .

وكان نظام الملك سنيًا ، صوفياً ، شديد التعلُّق بالصُّوفيَّة ، شديد التعلُّق بالصُّوفيَّة ، شديد التعصُّب لهم ولمبادئهم ، مسرفاً أشدَّ الإسراف في البذل عليهم ، وإعداد التكايا لهم وخدمتهم ، وتوفير الفراغ لهم لتعبدهم وصفاء أوقاتهم ، حتى واجه الخليفة بتلك المقولة المأثورة عنه وهو يعاتبه لإسرافه في النَّفقة عليهم وشغله بهم ، فقال له : (لقد أقمنا لك عباداً بالليل ، لو صاحوا . لزُلزلت الدُّنيا بخصومك ، ومادت بهم الأرض ) .

والذي يهمنا في هاذه المقدمة: أن الصُّوفيَّة الحقَّة التي تعشَّقها الإمام الغزاليُّ رحمه الله تعالىٰ ، وخالطت شغاف فؤاده. . هي التي بسط طرائقها بعلمه وحكمته ، وأبان للناس أحوالها ، بعيداً عن الغلو والتهالك ، وأحكم لها أصولها ؛ حتىٰ غدت قواعدُها راسيةً ، واستقامت علىٰ يده كعِلْم مؤصَّلٍ يعجُّ بآدابه وسلوكه .

وما أحوجنا في هاذا العصر الذي أتخم أهله بالمادّيّات ، وأشغل أوقاتهم بالملهيات ، وظهر من القلوب الجفاء والقسوة ، وتلاشى الصفاءُ الروحيُّ عند الجمهرة ، ما أحوجنا إلىٰ هاذا السِّفْر العظيم : « إحياء علوم الدين » فإنه البلسم لأدْواءِ القلوب ، المقرِّب إلىٰ رضا علاَّم الغيوب .

ثم إن النفس لتنفر من مهاجمة الأحياء للأموات ، ولا سيما إن كان المنتقِدون أقل شأناً في العلم من أولئك ؛ علىٰ حد قول المثل: ( من قل علمه. . كثر انتقاده ) .

وهاذا ليس من فعل أهل المروءات ، ولا هو منهج أهل التقوى الذين المتدحهم التنزيل في قوله : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا آلِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَهُونُ رَجِعِمْ ﴾ .

علىٰ أن بعضهم يغرق في عبارات الإمام ويتحير ويقف حمار الشيخ في العقبة ، ومع ذلك يصول بقلمه على الإمام ويجول كأنما هاذا من أوجب الواجبات ، وربما كان الغرض الأوحد طلب الشهرة علىٰ حساب المشهورين.

(و)

ودار المنهاج التي اضطلعت بإخراج الأسفار النَّفيسة في حُللٍ قشيبةٍ.. لا تزال مشمِّرةً عن ساعد الإنجاز ؛ فهي تخرج لنا جواهر الكتب بين الفينة والأخرى ، حتى لقد أصبح يُشار إليها بالبنان ، وينوِّه بها طلبةُ العلم في كلِّ مكان ، وعلى وجه الخصوص كتب السادة الشافعية .

فقد أخرجت لنا بفضل الله ، ثم بفضل عزمات صاحبها كتباً كانت في الدَّهاليز مطمورةً ، وما نسمع عنها إلا بواسطة المشايخ أو النقل ، فأشرقت بضياء الطباعة ، وازدانت بحُلل التَّحقيق ، وطارت يمنةً ويسرةً ، وتلقّفها طلبة العلم في شَغف ونهَم ، وأصبح الحلم حقيقة ، ولا سيَّما وقد أخرجت لنا « نهاية المطلب » الحاوي لأصول المذهب وفروعه ، وغيره من الأسفار العظام لأئمة أعلام ؛ كـ« البيان » للإمام العمراني ، و« النجم الوهاج في شرح المنهاج » للإمام الدميري ، و« حاشية التَّرْمَسي على المنهج القويم » في سبع مجلدات ، وغيرها من النفائس .

ولأنّ «إحياء علوم الدين» جامعٌ للفقه والسلوك، وأسلوبه تبرّ مسبوك، والناس في هاذه الأيام النّكدة بحاجة إليه وإلى أمثاله؛ ليحُدّ من انجذابهم إلى المادِّيّات والملذات، والإعناق مليّاً لميدان الشَّهواتِ. فإن الدار قامت بخدمة هاذه الموسوعة الدِّينيَّة خدمةً متميِّزةً تليق بمستواها العلميِّ، وتسهِّل على الناظر العثورَ علىٰ ما يريد، وهي بذلك تسهمُ إسهاماً حقيقياً في نشر الثقافة الإسلاميَّةِ والوعي الدينيِّ .

**(;)** 

وختاماً: فإن الدار وهي تهدي إلى الأمة الإسلامية هنذا السفر النفيس

في عشر مجلدات محققاً على نحو عشرين مخطوطة جلبت من أصقاع الأرض. لترجو وتتفاءل أن يكون بروز هاذا الكتاب بداية للفرج الإلهي على الأمة الإسلامية التي تئن تحت وطأة الاختلاف والفرقة ، وتكالب الأعداء عليهم .

سائلين المولى جل وعلا أن يرفع عنا مقته وغضبه ، وأن يهيى، لنا من أمرنا رشداً ، ويدفع عنا السوء ، ويجنبنا الفتن والمحن ، ما ظهر منها وما بطن ؛ إنه سميع مجيب .

والمحدثتدرت إلعالمين

وَكَمَتَ بَهُ أبوعبدالباري محدعبدالرحمن شميلة الأهدل

### سند « إحبياء علوم الدّين »

أروي كتاب « إحياء علوم الدين » وسائر مؤلفات الإمام الغزالي بالإجازة المعتبرة: عن شيخي المعمر بقية السلف الفقيه الزاهد السيد أبي عبد الله حمود بن أحمد بن عبد الرحمان بن حسين شميلة الأهدل حفظه الله تعالى الله ونفع به (١) ، عن الشيخ العلامة قاضي المراوعة السيد عبد الرحمان بن محمد الأهدل ، عن والده العلامة السيد محمد بن عبد الرحمان الأهدل ، والعلامة السيد محمد طاهر بن عبد الرحمان الأهدل ، كلاهما عن العلامة الحجة شيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل ، عن عمّه العلامة السيد الحسن بن عبد الباري الأهدل ، عن الإمام العلامة محدث اليمن السيد عبد الرحمان بن سليمان الأهدل الزبيدي صاحب « النفس اليماني » ، عن إمام المسندين وخاتمة الحفاظ المحدثين السيد أبي الفيض محمد مرتضى بن محمد الزبيدي الحسيني نزيل مصر ، عن العلامة المسند الثقة أبى عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد عقيلة المكي ، عن محدث الحجاز المسند أبي الأسرار حسن بن على يحيى العجيمي ، عن الإمام المسند الوارث صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس القُشَاشي ، عن الإمام

<sup>(</sup>۱) لشيخنا العلامة المعمر والفقيه المنور السيد أبي عبد الله حمود أحمد حسين شميلة الأهدل ترجمة ضافية في مقدمة كتاب « إفادة السادة العمد » (ص ٣٥) طبعة دار المنهاج .

المجتهد الشمس محمد بن شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي ، عن شيخ الإسلام القاضي أبي يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ، عن إمام الحفاظ والمحدثين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ، عن شيخ الإقراء ومسنِد القاهرة أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي ، عن قاضي القضاة مسنِد الشام الإمام أبي الفضل التقي سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي الحنبلي ، عن المسند الأمين أبي حفص عمر بن كرم الدينوري ، عن الإمام الحافظ المفيد أبي الفرج عبد الخالق بن أحمد اليوسفي البغدادي ، عن المؤلف حجة الإسلام والمسلمين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي .

(ح) كما يرويها شيخنا العلامة المعمر السيد حمود بن أحمد بن عبد الرحمان بن حسين شميلة الأهدل حفظه الله تعالى بالإجازة العامة : عن أخيه العلامة السيد أحمد ميقري بن أحمد بن عبد الرحمان حسين بن شميلة الأهدل ، عن العلامة قاضي المراوعة السيد عبد الرحمان بن محمد الأهدل . بالإسناد المتقدم إلى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى .

ونگھنے عمرسالم سعیب د باجحیف نرحبرئ الإمام المجدّد ، أعجوبة الزّمان ، المتكلِّم النّظار زين لدّين ، أبي هامد محمّد بن محمّد بن محمّد دبن أحمد الطّوسيّ الطّابرانيّ النّف فعيّ ححب الإسلام الغزاليّ حجب الإسلام الغزاليّ رَضِحَالِلْهُ عَنْهُ رَضِحَالِلْهُ عَنْهُ

قال لفقيرا بي التُرتعالى. بشريف محمّد بن لجسَن بن عبدالله لجسيني الواسطي عفا الله عنهما. في كتابه «المطالب لعَلِيّه في مناقب لشّافعيّة » (۱):

منهم (٢) الإمامُ حجَّةُ الإِسلامِ الغزّاليُّ رضيَ اللهُ عنهُ ، القائمُ علىٰ رأسِ

(۱) وهو مخطوط مصور عن نسخة مكتبة فيض الله ، من مقتنيات المكتبة السليمانية بإستنبول ، برقم (١٥٢٥).

وقد زيد في هاذه الترجمة من «تاريخ دمشق» ( ٥٥/ ٢٠٠ ) و «طبقات فقهاء الشافعية » لابن الصلاح ( ٢٤٩/١ ) ، و «الوافي بالوفيات » لابن الصلاح ( ٢٤٩/١ ) ، و «الوافي بالوفيات » ( ٢/ ١٩١ ) ، و «البداية والنهاية » ( ٢/ ٢٧١ ) ، و «البداية والنهاية » ( ٢/ ١٩١ ) ، و «إتحاف السادة المتقين » ( ٢/ ١ ) .

وجديرٌ بالذكر: أن الإمام عبد الغافر الفارسي (ت ٥٢٩هـ) هو أول من ترجم للإمام الغزالي في كتابه « السياق » وهو فيل على « تاريخ نيسابور » للحاكم ، وهو مضمن بالكامل في ترجمة الإمام الغزالي عند السبكي في « طبقاته » .

(٢) أي: من أئمة الشافعية .

الخمسِ مئةٍ ، المبشَّرُ به في الحديثِ (١) : محمدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ أحمدَ الطوسيُّ الطابرانيُّ الشافعيُّ ، الإمامُ أبو حامدِ الغزّاليُّ (٢) .

حجَّةُ الإسلامِ والمسلمينَ ، إمامُ أئمَّةِ الدينِ ؛ مَنْ لمْ تَرَ العيونُ مثلَهُ لساناً وبياناً ونطقاً ، وخاطراً وذكاءً وطبعاً ، أحدُ الأئمَّةِ في التصنيفِ والترتيبِ والتقريبِ والتحقيقِ والتحريرِ .

ولدَ بطوسَ ، سنةَ خمسينَ وأربعِ مئةٍ ( ٤٥٠هـ ) ، وهيَ السنةُ التي ماتَ فيها الماورديُّ وأبو الطيبِ الطبريُّ رحمهُمُ اللهُ تعالىٰ .

وكانَ والدُهُ يغزلُ الصوفَ ويبيعُهُ في دكَّانِهِ بطوسَ ، فلمَّا احتضَر. . أوصىٰ بولديهِ ( محمدِ وأحمدَ ) إلىٰ صديقٍ لهُ صوفيٍّ صالح .

فعلَّمَهما الخطَّ ، وفَنِيَ ما خلَّفَ لهما أبوهما ، وتعذَّرَ عليهِما القوتُ ، فقالَ لهما : أرىٰ لكما أنْ تلجأا إلى المدرسةِ كأنَّكما طالبا علم !!

فصارا إلى مدرسة لطلبِ الفقهِ ، حيثُ قالَ الغزاليُّ رحمه الله تعالىٰ : ( فصِرْنا إلى المدرسةِ ، نطلبُ الفقهَ ، ليسَ المرادُ سوى تحصيلِ القوتِ ، فكانَ تعلَّمُنا لذلكَ لا للهِ ، فأبى أَن يكونَ إلاَّ للهِ ) .

<sup>(</sup>۱) الذي أخرجه أبو داوود ( ٤٢٩١) ، والبيهقي في « معرفة السنن والآثار » ( ٢٠٨/١) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن اللهَ يبعثُ لهاذه الأمةِ علىٰ رأس كلِّ مئةِ سنةٍ مَن يُجدِّدُ لها دينَها » .

<sup>(</sup>٢) الغزالي : رُويَ بتشديدِ الزَّايِ ، نسبةً إلىٰ والدهِ الذي عملَ غزَّالاً ، وهـُـذا هو القولُ المشهورُ ، ورويَ بتخفيفِ الزاي ؛ نسبةً إلىٰ غزالةَ كسحابةِ ، قريةٍ من قرىٰ طوسَ .

فاشَتغلَ الغزاليُّ ببلدِهِ طوسَ ، وقطعَ قطعةً كبيرةً في الفقهِ على الإمام

المعرالي ببلدِهِ طوس ، وقطع قطعه كبيره في الفقهِ على الإمامِ أحمدَ الراذكاني .

ثمَّ ارتحلَ إلى جرجانَ بعدما اشتدَّ عودُهُ إلى الإمامِ أبي نصرِ الإِسماعيليِّ فأقامَ عندَهُ حتىٰ كتبَ عنهُ « التعليقةَ » .

ثمَّ قدمَ نيسابورَ مختلفاً إلىٰ درسِ إمامِ الحرمينِ أبي المعالي الجوينيِّ في طائفةٍ مِنَ الشَّبَانِ مِنْ طوسٍ ، وجدَّ واجتهدَ حتَّىٰ تخرَّجَ عنْ مدَّةٍ قريبةٍ ، وبزَّ الأقرانَ ، وحملَ القرآنَ ؛ وصارَ أنظرَ أهلِ زمانِهِ ، وأوحدَ أقرانِهِ في أيامِ إمامِ الحرمين .

وكانَ الطلبةُ يستفيدونَ منهُ ، ويُدرِّسُ لهُمْ ويرشدُهُمْ ، ويجتهدُ في نفسِهِ ، وبلغَ الأمرُ بهِ إلىٰ أَنْ أَخذَ في التَّصنيفِ في حياةِ الإِمامِ الجوينيِّ ، فصنَّفَ « المنخولَ » في أصولِ الفقهِ ، فحينَ نظرَ فيهِ شيخُهُ الجوينيُّ قالَ : (دفنتني وأنا حيُّ ، هلاَّ صبرْتَ حتىٰ أموتَ )(١) .

ثمَّ بقيَ كذلكَ إلى انقضاءِ أيامِ الإِمامِ الجوينيِّ ، فخرجَ مِنْ نيسابورَ ،

<sup>(</sup>۱) ليست هاذه العبارة التي قالها الإمام الجويني صادرة عن غيرة علمية كما يتوهم بعض الناس ، وإنما المقصود بيان مدى رسوخ ونبوغ الإمام الغزالي في هاذا العلم وتفوقه على أقرانه ، وهاذا تنبيه على أنه يجب أن يحمل كلام العلماء على أحسن المحامل تحسيناً للظن فيهم ، وهاذا ما صرّح به السلف الصالح .

وإن من سوء الأدب تسارع بعض أقلام المعاصرين إلى التحدث عن هاؤلاء العلماء بكلمات متعرية عن لباس الأدب وإجلال أهل العلم .

وصارَ إلى المعسكرِ ، واحتلَّ مِنْ مجلسِ الوزيرِ نظامِ المُلكِ محلَّ القَبولِ ، وأقبلَ عليهِ الصَّاحبُ لعلوِّ درجتِهِ ، وظهورِ اسمِهِ ، وحسنِ مناظرتِهِ ، وجري عبارتِهِ .

وكانَتْ تلكَ الحضرةُ محطَّ رحالِ العلماءِ ، ومقصدَ الأئمَّةِ الفصحاءِ ، فوقعَتْ للغزاليِّ اتفاقاتٌ حسنةٌ مِنَ الاختلاطِ بالأئمَّةِ ، وملاقاةِ الخصومِ اللَّدِّ ، ومناظرةِ الفحولِ ، ومنافرةِ الكبارِ ، فظهرَ اسمُهُ في الآفاقِ ، وارتفقَ بذلكَ أكملَ الارتفاقِ ، حتى أدَّتْ بهِ الحالُ إلىٰ أنْ رُسمَ للمصيرِ إلىٰ بغدادَ للقيام بتدريسِ المدرسةِ الميمونةِ النَّظاميَّةِ بها .

فصارَ إليها سنةَ (٤٨٤هـ)، وأُعجبَ الكلُّ بتدريسِهِ ومناظرتِهِ، وما لقيَ مثلَ نفسِهِ، وتلقَّاهُ الناسُ، وأُعجبُوا بمناظرتِهِ وفضائلِهِ، وصارَ بعدَ إمامةِ خراسانَ إمامَ العراقِ.

ثمَّ نظرَ في علم الأصولِ وكانَ قدْ أحكمَها ، فصنَّفَ فيهِ تصانيف ، أعظمُها « المستصفى » .

وجدَّدَ المذهبَ في الفقهِ ، فصنَّفَ فيهِ تصانيفَ ، مِنْها: «البسيطُ » و«الوسيطُ » و«الوجيزُ »و«الخلاصةُ ».

وسبكَ الخلافَ ، فحرَّرَ أيضاً فيهِ تصانيفَ .

وعلَتْ حشمتُهُ ودرجتُهُ في بغدادَ ، حتى كانَتْ تغلبُ حشمةَ الأكابرِ والأمراءِ ودار الخلافةِ .

ثم جاءَتُهُ السعادةُ الحقيقيّةُ ؛ وهي العزوفُ عنِ الدنيا والزَّهادةُ فيها. . فانقلبَ الأمرُ مِنْ وجهِ آخرَ ، وظهرَ عليهِ بعدَ مطالعةِ العلومِ الدقيقةِ وممارسةِ الكتبِ المصنَّفةِ فيها أنَّهُ سلكَ طريقَ التزهِّدِ والتألُّهِ ، وطرحَ الحشمةَ ، وتركَ ما نالَ مِنَ الدرجةِ ، وأخذَ في الاشتغالِ بأسبابِ التقوى وزادِ الآخرةِ ؛ فخرجَ عنْ جميع ما كانَ فيهِ .

وقصدَ الحجَّ سنةَ ( ٤٨٨هـ ) ، ثمَّ رجعَ إلىٰ دمشقَ سنةَ ( ٤٨٩هـ ) ، وأقامَ بها قريباً مِنْ عشرِ سنينَ بجامعِها بالمنارةِ الغربيَّةِ منها ، واجتمعَ بالفقيهِ نصرِ المقدسيِّ في زاويتِهِ التي تعرفُ اليومَ بالغزاليةِ .

وأخذ في التَّصانيفِ المشهورةِ التي لمْ يُسبقْ إليها ؛ مثلِ : « إحياءِ علومِ الدينِ » ، والكتبِ المختصرةِ منها ؛ مثلِ « الأربعينَ » ، وغيرِها مِنَ الرسائلِ التي مَنْ تأمَّلُها . علمَ محلَّ الرجلِ مِنْ فنونِ العلم .

وما أحسنَ ما قيلَ : ( أُحصيَتْ كتبُ الغزّاليِّ التي صنَّفَها ، ووُزِّعَتْ علىٰ عمرِهِ ، فخصَّتْ كلَّ يومِ أربعُ كراريسَ ، وذلكَ فضلُ اللهِ يؤتيهِ مَنْ يشاءُ )(١) .

وأخذَ في مجاهدةِ النفسِ، وتغييرِ الأخلاقِ، وتحسينِ الشمائلِ، وتهذيبِ المعاشِ، فانقلبَ شيطانُ الرعونةِ، وطَلَبُ الرئاسةِ والجاهِ، والتخلُّقُ بالأخلاقِ الذميمةِ.. إلى سكونِ النَّفسِ، وكرمِ الأخلاقِ، والفراغِ عنِ الرسومِ والتَّزييناتِ، والتزيّي بزيِّ الصالحينَ، وقصرِ الأملِ.

<sup>(</sup>١) بستان العارفين ( ) .

ووقَفَ أوقاتَهُ على هدايةِ الخلقِ ودعائِهِم إلى الزهدِ في الدنيا والعزوفِ عنها، والاستعدادِ للدارِ الآخرةِ الباقيةِ والاشتغالِ بعلومِ المعرفةِ، والانقيادِ لكلِّ مَنْ يتوسَّمُ فيهِ أو يشمُّ مِنْهُ رائحةَ المعرفةِ، حتى فُتحَ لهُ مِنْ ذلكَ أوفرُ نصيبِ.

\$ 10 kg 10 k

#### ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

ثمَّ مِنْ بعدِ ذلكَ عادَ إلىٰ وطنِهِ طوسَ ، لازماً بيتَهُ ، مشتغلاً بالتفكُّرِ ، محافظاً علىٰ أوقاتِهِ ، إلىٰ أنْ أتىٰ علیٰ ذلكَ مدةٌ ، وظهرَتْ تلكَ التَّصانيفُ واشتهرَتْ .

ولمْ يزلْ علىٰ ذلكَ حتى انتهَتْ نوبةُ الوزارةِ إلى الأجلِّ فخرِ الملكِ ، جمالِ الشهداءِ تغمَّدَهُ اللهُ برحمتِهِ ، وتزيَّنتْ خراسانُ بحشمتِهِ ودولتِهِ ، وقدْ سمعَ فخرُ الملكِ وتحقَّقَ بمكانِ الغزّاليِّ ودرجتِهِ فحضرَ إليه متبرِّكاً بهِ ، فلمَّا سمعَ كلامَهُ . استدعىٰ مِنْهُ ألاَّ يُبْقِيَ أنفاسَهُ وفوائلَهُ عقيمة لا استفادة مِنْ أنوارِها ولا اقتباسَ ، وألحَّ عليهِ كلَّ الإلحاحِ ، وتشدَّدَ في الاقتراحِ ، إلىٰ أنْ أجابَ إلى الخروجِ وحملَ إلىٰ نيسابورَ ، فأشيرَ عليهِ بالتدريسِ في المدرسةِ النظاميَّةِ بها ، فلمْ يجدْ بدّاً مِنَ القبولِ ، ونوىٰ بإظهارِ ما اشتغلَ بهِ هدايةَ الطالبينَ ، وإرشادَ القاصدينَ معَ جدِّهِ واجتهادِهِ علىٰ ما هوَ عليهِ ممَّا خصَّهُ اللهُ تعالىٰ بهِ مِنْ أنوار المعرفةِ .

وكانَ قدِ ابتداً أوَّلاً بصحبةِ الشيخِ العارفِ الفضلِ بنِ محمدِ الفارمَذيِّ ( مِنْ أعيانِ تلاميذِ القشيريِّ صاحبِ « الرسالةِ » ) وأخذَ مِنْهُ الطريقة .

ولمْ يزلْ علىٰ ذلكَ إلىٰ آخرِ عمرِهِ ، فتركَ قبلَ أنْ يُتركَ ، وعادَ إلىٰ بيتِهِ ، واتخذَ في جوارِهِ مدرسة لطلبِ العلمِ وخانقاه ( رباطاً ) للصوفيةِ ، وكانَ قدْ وزَّعَ أوقاته علىٰ وظائفِ الحاضرينَ مِنْ ختمِ القرآنِ ، ومجالسةِ أهلِ القلوبِ ، والقعودِ للتدريسِ ؛ بحيثُ لا تخلو لحظةٌ مِنْ لحظاتِهِ ولحظاتِ مَنْ معَهُ عنْ فائدةٍ ، إلىٰ أنْ أصابَهُ عينُ الزمانِ ، وضنَّتْ بهِ الأيامُ علىٰ أهلِ عصرِهِ ، فنقلَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ إلىٰ كريمِ جوارِهِ .

وكانَ خاتمةُ أمرِهِ إقبالَهُ على الأحاديثِ النبويَّةِ كـ «البخاريِّ »و «مسلم » وغيرهما .

وما أحسنَ ما قالَ الإمامُ فخرُ الدينِ الرازيُّ قدَّسَ اللهُ روحَهُ : (كأنَّ اللهَ علم العلومَ في قبةٍ ، وأطلعَ الغزَّاليَّ عليها )(١) .

وقالَ بعضُ تلامذتِهِ : رأيْتُ حُجَّةَ الإسلامِ الغزَّاليَّ في البريةِ ، وعليهِ مرقعةٌ ، وبيدِهِ ركوةٌ وعكازةٌ ، فقلْتُ لهُ : أليسَ تدريسُ العلمِ ببغدادَ خيراً مِنْ ذا ؟!

قالَ : فنظرَ إليَّ شزراً ، وقالَ : لما بزغَ بدرُ السعادةِ في سماءِ الإرادةِ ، وجنحَتْ شمسُ الأصولِ إلى معارفِ الوصولِ : (من الطويل)

تَرَكْتُ هَوَىٰ لَيْلَىٰ وَسُعْدَىٰ بِمَعْزِلِ وَعُدْتُ إِلَىٰ تَصْحِيحِ أَوَّلِ مَنْزِلِ

الوافي بالوفيات (١/ ١٢٠) ، ٢١٢) .

وَنَادَتْ بِيَ ٱلأَشْوَاقُ مَهْلاً فَهَاذِهِ مَنَازِلُ مَنْ تَهْوَىٰ رُوَيْدَكَ فَٱنْزِلِ عَنْ تَهُوَىٰ رُوَيْدَكَ فَٱنْزِلِ عَزَلِي غَزَلِيَ نَسَّاجاً فَكَسَّرْتُ مِغْزَلِي

وروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله بسنده في كتابه « تبيين كذب المفتري » عن الشيخ الإمام الأوحد زين القراء ، جمال الحرم ، أبي الفتح عامر بن نحام بن عامر العربي الساوي بمكّة حرسها الله قال :

دخلتُ المسجد الحرام يوم الأحد فيما بين الظهر والعصر ، الرابع عشر من شوال سنة خمس وأربعين وخمس مئة . . . وذكر قصته إلىٰ أن قال :

كنتُ أطلب موضعاً أستريح فيه ساعةً على جنبي ، فدخلتُ الرباط الرامُشتي ، ووقعتُ على جنبي الأيمن حذاء الكعبة المشرّفة ، مفترشاً يدي تحت خدّي ؛ لكيلا يأخذني النوم ، فتنتقض طهارتي .

ثم قال : فبينا أنا كذلك ؛ إذ طرأ عليّ النعاس فغلبني ، فرأيتُ في المنام عرصة واسعة فيها ناس كثيرون واقفين ، وفي يد كل واحد كتاب مجلّد قد تحلقوا كلهم على شخص ، فسألت الناس عن حالهم ، وعمّن في الحلقة ، قالوا : هو رسول الله صلّى اللهُ عليهِ وسلّم ، وهاؤلاء أصحاب المذاهب يريدون أن يقرؤوا مذاهبهم واعتقادهم من كتبهم على رسول الله صلّى اللهُ عليهِ وسلّم ، ويصحّحوها عليه .

قال : فبينا أنا كذلك أنظر إلى القوم ؛ إذ جاء واحد من أهل الحلقة وبيده

كتاب ، قيل : إنّ هــاذا الشافعي رضي الله عنه ، فدخل في وسط الحلقة ، وسلّم على رسول الله صلَّى الله عليهِ وسلّم .

قال: فرأيتُ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في جماله وكماله متلبساً بالثياب البيض المغسولة النظيفة ؛ من العمامة والقميص وسائر الثياب ، على زي أهل التصوف ، فرد عليه الجواب ورحب به ، وقعد الشافعي بين يديه ، وقرأ من الكتاب مذهبه واعتقاده عليه ، وبعد ذلك جاء شخص آخر قيل : هو أبو حنيفة رضي الله عنه وبيده كتاب ، فسلم وقعد بجنب الشافعي ، وقرأ من الكتاب مذهبه واعتقاده .

ثم أتى بعده كل صاحب مذهب إلى أن لم يبق إلا القليل ، وكل من يقرأ يقعد بجنب الآخر .

فلما فرغوا. . إذا واحد من المبتدعة الملقبة بالرافضة قد جاء وفي يده كراريس غير مجلدة ، فيها ذكر عقائدهم الباطلة ، وهم أن يدخل الحلقة ويقرأها على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فخرج واحد ممن كان مع رسول الله صلّى الله عليه ورجره وأخذ الكراريس ورماها إلى خارج الحلقة ، وطرده وأهانه .

قال: فلما رأيت القوم قد فرغوا وما بقي أحديقرأ عليه شيئاً.. تقدمت قليلاً وقلت: يا رسول الله ؛ هاذا الكتاب معتقدي ، ومعتقد أهل السنة ، لو أذنت لي حتى أقرأه عليك ، فقال صلّى الله عليهِ وسلَّمَ: وأيش ذاك ؟

قلتُ : يا رسول الله ؛ هو « قواعد العقائد » الذي صنّفه الغزّالي ، فأذن لي في القراءة ، فقعدتُ وابتدأت .

قال: ثم قرأت من أوله إلىٰ أن وصلت إلىٰ نعته صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وهو قوله: ( وأنّه بعث النبي الأمي القرشي محمداً صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ برسالته إلىٰ كافة العرب والعجم والجنّ والإنس ) .

قال: فلما بلغتُ إلىٰ هاذا.. رأيت البشاشة والتبسّم في وجهه صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ؛ إذ انتهيت إلىٰ نعته وصفته ، فالتفتَ إلى وقال: أين الغزّالي ؟ فإذا بالغزالي كأنه كان واقفاً على الحلقة بين يديه فقال: هاأنذا يا رسول الله ، وتقدّم وسلّم علىٰ رسول الله صلّى الله عليهِ وسلّمَ ، فردّ عليه الجواب ، وناوله يده العزيزة المباركة والغزّالي يقبّل يده ويضع خدّيه عليها ؛ تبركاً به وبيده العزيزة المباركة ، ثم قعد .

قال : فما رأيتُ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أكثر استبشاراً بقراءة أحد مثلما كان بقراءتي عليه « قواعد العقائد » .

ثم انتبهت من النوم وعلى عيني أثر الدموع ممّا رأيت من تلك الأحوال والمشاهدات والكرامات . انتهى (١) .

<sup>(</sup>۱) تبيين كذب المفتري (ص٢٢٦\_ ٢٣١)، ونقل القصة أيضاً الإمام السبكي في « الطبقات » ( ٢/ ٢٢٨\_ ٢٣٧ )، واليافعي في « مرآة الجنان » ( ٣/ ١٨٧\_ ١٨٩ ).

واعلمْ : أنَّ استيفاءَ مناقبِهِ ومآثرِهِ يضيقُ عنهُ هـٰـذا الكتابُ ؛ إذْ مِنْ حقِّهِ أنْ يكونَ مصنَّفاً مستقلاً .

وقدْ رأيتُ أَنْ أَختمَ ترجمتَهُ بكتابٍ كتبَهُ إلىٰ بعضِ إخوانِهِ ، مِنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لقدْ بلغني علىٰ لسانِ مَنْ أَثقُ بهِ مِنْ حسنِ سيرةِ الشيخِ فلانِ حرسَ اللهُ توفيقَهُ وتشمُّرَهُ في فهم دينِهِ ما قوَّىٰ رغبتي في مؤاخاتِهِ في اللهِ تعالىٰ ؛ رجاءً لما وعدَ اللهُ تعالىٰ عبادَهُ المتحابِّينَ فيهِ ، وهاذهِ الأخوَّةُ لا تستدعي مشاهدةَ الأشخاصِ وقربَ الأبدانِ ، وإنَّما تستدعي قربَ القلوبِ وتعارفَ الأرواح ، وهيَ جنودٌ مجنَّدةٌ ، فإذا تعارفَتِ. . ائتلفَتْ .

وهـٰأنا عاقدٌ معَهُ الأخوَّةَ في اللهِ تعالىٰ ، ومقترحٌ عليهِ ألاّ يخليَني عنْ دعواتِهِ في أوقاتِ خلواتِهِ ، وأنْ يسألَ الله تعالىٰ أنْ يريَني الحقَّ حقاً ويرزقَني اتباعَهُ ، ويريَني الباطلَ باطلاً ويرزقَني اجتنابَهُ .

ثمَّ قرعَ سمعي أنَّهُ التمسَ منِّي كلاماً في معرضِ النُّصحِ والوعظِ ، وقولاً وجيزاً فيما يجبُ على المكلَّفِ اعتقادُهُ مِنْ قواعدِ العقائدِ .

أمَّا الوعظُ : فلسْتُ أرى نفسي أهلاً لهُ ؛ لأنَّ الوعظَ زكاةٌ نصابُهُ الاتِّعاظُ ، فمَنْ لا نصابَ لهُ . كيفَ يخرجُ الزكاةَ ، وفاقدُ النورِ كيفَ يستنيرُ بهِ غيرُهُ ، ومتىٰ يستقيمُ الظلُّ والعودُ أعوجُ ؟

وقدْ أوحى اللهُ عزَّ وجلَّ إلىٰ عيسىٰ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : «يا بنَ مريمَ : عظْ نفسَكَ ، فإنِ اتعظَتْ . . فعظِ الناسَ ، وإلاَّ . . فاستحي منِّي » .

والواعظُ واعظانِ: ناطقٌ وصامتٌ ، فالناطقُ القرآنُ ، والصامتُ الموتُ ، وفيهما كفايةٌ لكلِّ متَّعظٍ ، فمَنْ لمْ يتَّعظْ بهما. كيفَ يعظُ غيرَهُ ؟ ولقدْ وعظْتُ بهما نفسي ، فصدقَتْ وقبلَتْ قولاً وعقداً ، وأبَتْ وتمرَّدَتْ تحقيقاً وفعلاً .

فقلْتُ لنفسي : أمَا أنتِ مصدقةٌ بأنَّ القرآنَ هوَ الواعظُ الناطقُ ، وأنَّهُ الناصحُ الصادقُ ، وأنهُ كلامُ اللهِ المنزَّلُ ، الذي لا يأتيه الباطلُ مِنْ بينِ يديهِ ولا مِنْ خلفِهِ ؟

قالَتْ : نعمْ .

فقلْتُ : قدْ قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبَخْسُونَ ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنّارِ على مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبِنطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ فقدْ وعدَكِ الله عزَّ وجلَّ بالنارِ على ماصَنعُواْ فِيهَا وَبِنطِلُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ فقدْ وعدَكِ الله عزَّ وجلَّ بالنارِ على إرادةِ الدنيا ، وكلُّ ما لا يصحبُكِ بعدَ الموتِ فهوَ مِنَ الدنيا ، فهلْ تنزَّهْتِ عنْ إرادةِ الدنيا وحبِّها ؟

فصدقَتْ بذلكَ .

ثمَّ ما ارعوَتْ ، بلْ أصرَّتْ على الميلِ إلى العاجلةِ واستمرَّتْ .

ثُمَّ أَقبلْتُ عليها فوعظْتُها بالواعظِ الصامتِ ، فقلْتُ : قدْ أخبرَ الناطقُ عنْ وصفِ الصامتِ ؛ إذْ قالَ سبحانَهُ وتعالىٰ : ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُم . . . ﴾ الآية .

وقلْتُ لها : هبي أنَّكِ ملْتِ إلى العاجلةِ ، أَفَلَسْتِ مصدقةً بأنَّ الموتَ لا محالةَ آتيكِ ، وقاطعٌ عليكِ كلَّ ما أنتِ متمسكةٌ بهِ ، وسالبٌ منكِ كلَّ ما أنتِ راغبةٌ فيهِ ، وأنَّ كلَّ ما هو آتٍ قريبٌ ، وأنَّ البعيدَ ما ليس بآتٍ ؟

قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعَنَّهُمْ سِنِينَ ﴿ ثُرُّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾ .

فأنتِ مخرَجةٌ بهاذا عنْ جميعِ ما أنتِ فيهِ ، والحرُّ الكريمُ يَخرجُ مِنَ الدنيا قبلَ أنْ يُخرَجَ مِنْها ، واللئيمُ يتمسكُ بأذيالِها إلى أنْ يخرجَ منها خائباً خاسراً متحسِّراً .

فقالَتْ: صدَقْتَ.

فكانَ ذلك مِنْها قولاً لا يحصلُ وراءَهُ عملٌ ؛ إذْ لمْ تجتهدْ قطُّ في التزوُّدِ للآخرةِ كاجتهادِها في تدبيرِ العاجلةِ ، ولمْ تجتهدْ قطُّ في طلبِ رضا اللهِ تعالىٰ كاجتهادِها في طلبِ رضا الخلقِ .

إلىٰ أَنْ قَالَ : فوجدْتُنِي كما قَالَ بعضُ العارفينَ : ( إِنَّ في الناسِ مَنْ يموتُ نصفُهُ ولا ينزجرُ النِّصفُ الآخرُ ) ، وما أُراني إِلاَّ مِنْهم .

ولمَّا رأيتُها متماديةً في الطُّغيانِ غيرَ مشفقةٍ بوعظِ الموتِ والقرآنِ. . رأيْتُ أهمَّ الأمورِ الفحصَ عنْ سببِ تماديها مع اعترافِها وتصديقِها ، فإنَّ ذلكَ مِنَ العجائبِ العظيمةِ ، فطالَ عنْهُ فحصي حتى وقفْتُ على سببهِ ، وهوَ طولُ الأملِ ، وهنانا موصٍ نفسي وإيَّاهُ بالحذرِ مِنْه فإنَّهُ الداءُ العضالُ ، وهوَ

السببُ الداعي إلى الغرورِ والإهمالِ ، وهو اعتقادُ تراخي الموتِ ، واستبعادُ هجومِهِ على القربِ ، فإنَّهُ لوْ أخبرَهُ صادقٌ في بياضِ نهارِهِ أنَّهُ يموتُ مِنْ ليلتِهِ

أَوْ يَمُوتُ إِلَىٰ أُسبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ. . لاستقامَ واستوىٰ على الصِّراطِ المستقيمِ ، ولتركَ جميعَ ما هوَ فيهِ .

فانكشفَ تحقيقاً أنَّ مَنْ أصبحَ وهوَ يأملُ أنْ يمسيَ أوْ أمسىٰ وهوَ يأملُ أنْ يمسيَ أوْ أمسىٰ وهوَ يأملُ أنْ يصبحَ . . لمْ يخلُ مِنَ الفتورِ والتسويفِ ، ولا يقدرُ إلاَّ علىٰ سيرٍ ضعيفٍ .

فأوصيهِ ونفسي بما أوصىٰ بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيثُ قالَ : « صلِّ صلاةً مودِّعِ »(١) .

ولقدْ أُوتيَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جوامعَ الكلمِ والحكمَ وفصلَ الخطابِ ، ولا يُنتفعُ بموعظةٍ كهاذهِ الموعظةِ .

فَمَنْ عَلَتْ عَلَىٰ قَلْبِهِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَنَّهَا آخرُ صَلَاتِهِ. . حَضَرَ مَعَهُ قَلْبُهُ في الصَلَةِ ، وتيسَّرَ لهُ الاستعدادُ للموتِ ، فيجدُّ في أنواع الطاعاتِ .

ومَنْ عجزَ عنْ ذلكَ. . فلا يزالُ في غفلةٍ دائمةٍ ، وفتورٍ مستمرِّ ، وتسويفٍ متتابعِ إلىٰ أنْ يدركَهُ الموتُ ، وتهلكَهُ حسرةُ الفوتِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٤٤٢٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

وأوصيه ألا يرضىٰ مِنْ نفسِهِ إلاّ بها ، وأنْ يحذرَ مواقعَ الغرورِ ، قالَ تعالىٰ : ﴿ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ .

تُوفِّي رضيَ اللهُ عنهُ في يوم الاثنينِ الرابعَ عشرَ مِنْ جمادى الآخرةِ ، سنةَ خمسٍ وخمسِ مئةٍ ( ٥٠٥هـ )(١) ، ودُفنَ بظاهرِ قصبةِ طابرانَ .

والله تعالى تخصّب بأنواع الكرامة في آخرت م كما خصّه سبحانه وتعالى بفِ نون تعلم في دنياه بمِنت م

# وصفت النسئخ الخطيت

#### لنسخت الأولى:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة ولي الدين جار الله ، ضمن مقتنيات المكتبة السليمانية بإستنبول ، تحمل الرقم ( ٩٨١ ) .

وهي نسخة كاملة ، مضبوطة ، متقنة .

عدد أوراقها (٤٧٤) ورقة ، وعدد سطورها متفاوت بين (٢٩) و (٣٣) سطراً ، وعدد كلمات السطر الواحد (١٨) كلمة على وجه التقريب .

كتبت بخط نسخي دقيق ، وكتبت العناوين وبعض العبارات المهمة بخط أسود عريض جداً ، ووضع فوق العناوين خط أحمر ، وكتبت بعض الكلمات المهمة بخط أسود عريض ، لكنه أصغر من خط العناوين ، ووضع فوقها خطوط حمراء ، وضبطت النسخة بالشكل بصورة شبه كاملة ، مع أن الإعجام فيها لم يحظ بالعناية ، فكثير من الحروف التي حقها الإعجام جاءت مهملة ، أضف إلى ذلك أن هوامشها لم تخل من التصويبات والاستدراكات لبعض النقص ، غير أن اللاَّفت هو كثرة الحواشي في أولها ، في حوالي أربعين ورقة ، ثم لم يعد هناك حواش إلا في كل عدة ورقات .

ولم نستطع معرفة اسم الناسخ أو تاريخ النسخ ؛ لعدم ذكرهما على النسخة ، ولكن خطها من خطوط القرن السادس ، والله أعلم .

بيّد أننا وجدنا إجازة على صفحة الغلاف ، وعسر قراءة بعض الكلمات فيها ، والإجازة هي : ( أخبرني هذا الكتاب ، وهو « إحياء علوم الدين » الشيخ الإمام الأجل العالم ، بقية السلف ، زين العلماء و . . . ، عماد الدين ، محمود بن أحمد بن أبي الحسن الفاريابي ، قال : أخبرني . . . الإمام الأجل الأستاذ منتخب الدين ، محمد . . . الأصفهاني ، عن أبيه ، الإمام الأجل الأستاذ منتخب الدين ، محمد . . . الأصفهاني ، عن أبيه ، عن المصنف الشيخ الإمام . . . الكبير ، حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي ، رحمة الله عليه رحمة واسعة . كتبه محمد بن أبي المعالى . . . ) .

وقد رمزنا لها بـ (أ) .

# الشخة الثّانية:

نسخة مصورة من محفوظات المكتبة الحميدية ، ضمن مقتنيات المكتبة السليمانية بإستنبول ، وتحمل الرقم ( ٦٢٢ ) .

وهي نسخة كاملة ، مقابلة ، ومصححة .

عدد أوراقها (٥٦٠) ورقة ، وعدد سطور الورقة الواحدة (٣٧) سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد (١٧) كلمة .

كتبت بخط نسخي دقيق ، وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول ونحوها بخط أكبر من خط النص العام وباللون الأحمر .

وهي نسخة مصححة مقروءة بعناية ؛ نظراً لكثرة التصحيحات على هامشها ، من قبيل استدراك كلمة ناقصة أو أكثر ، أو تصويب خطأ ونحو ذلك ، حيث قام مصححها بالتصحيح على الهامش ، وكتب في نهاية كل تصحيح : (صح) ، وقلما خلت صفحة من هاذا الصنيع .

ويضاف لذلك أنها معجمة بالكامل ، ومضبوطة أواخر الكلمات في الأعم الأغلب ، وكثيراً ما زاد الأمر إلىٰ حد ضبط أول الكلمة ووسطها وإن لم تمس الحاجة إلىٰ ذلك .

وكان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء ، من شهر ذي الحجة الحرام ، سنة اثنتين وأربعين وثمان مئة .

وفي آخرها تملك نصه: (قد تشرف بتملكه العبد حسين بن يوسف الشافعي من كاتبه عبد الكريم المشار إليه ، بالقاهرة المحروسة ، مصر ، في رمضان المبارك ، من شهور سنة ثلاث وأربعين وثمان مئة ، متعه الله به وبأمثاله بالعلم والعمل بمحمد وآله ، وغفر له ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، إنه هو أرحم الراحمين ) .

وكتب بعده : ( ثم وُفِّق العبد حسين المذكور لمطالعته من أوله إلىٰ آخره ، وتصحيحه وتحشيته ، ومقابلته علىٰ ثلاث نسخ في شهور متعددة ،

آخرها الشهر المبارك صفر ، من شهور سنة سبع وخمسين وثمان مئة ، في دمشق المحروسة في المدرسة الأسدية الأكزية التي جدَّد عمارتها كاتب هاذه الأحرف حسين المذكور ، الشافعي مذهباً ، الوسطاني محتداً ، الجزري نسبة ، الدمشقي مسكناً ، غفر الله له وللمسلمين . . . ) .

ولعل من المفيد الإشارة إلى أن غلاف هاذه النسخة في غاية الجودة والجمال ، فهو مرصع بزخارف هندسية ونباتية ، وألوانه زاهية جميلة ، وكذلك اعتنى الناسخ بتجميل رأس الصفحة الأولى بزركشة نباتية أخَّاذة .

وعلى الغلاف وقف نصه: (وقفه صاحب الأصل... محيي السنة النبوية، ومفتي الشريعة المصطفوية المرضية السلطان بن السلطان، السلطان عبد الحميد خان بن السلطان أحمد خان، لا زال وجوده سبباً لإحياء العلوم، وسيفاً لله قاطعاً ألسنة الخصوم، وأنا الداعي لدولته السيد على بك المفتش بأوقاف الحرمين الشريفين غفر الله له).

وقد رمزنا لها بـ ( ب ) .

## النسخة الثّالثة:

نسخة مصورة من محفوظات المكتبة الأزهرية بالقاهرة ، تحمل الرقم ( ٤٢٧٠ خاص ، ١٣٤١٣٩عام ) آداب وفضائل .

وهي نسخة كاملة ، متقنة .

مؤلفة من أربعة أجزاء ، عدد أوراق جزئها الأول ( ٢٩٥) ورقة ، والثاني ( ٢٩٠ ) ورقة . والثالث ( ٢٦٧ ) ورقة .

وبالجملة: فإن مجموع أوراقها (١١٣٠) ورقة ، وعدد سطور الورقة الواحدة (٢٥) سطراً ، وعدد كلمات السطر (٢٢) على وجه التقريب .

كتبت بخط نسخي جيد ، وكتبت الكتب والأبواب والفصول ونحوها بخط أكبر من خط متن الكتاب ، وجعلت في وسط الصفحة في كثير من الأحيان ، وقد سَلِمت من عوادي الدهر ، مما أسهم في بقائها واضحة المعالم ، لائحة القسمات ، سهلة القراءة .

عني ناسخها بإعجامها وضبطها بالشكل إلى حد كبير ، فقد كان يضبط معظم الكلمة ، غير أنه كان يهمل الضبط الإعرابي في بعض المواضع ، رغم أنه كان يضبط أول الكلمة ووسطها .

ومما يلاحظ عليها أن أول عشرين ورقة منها قد حظي بعناية كبيرة ، فالظاهر أنها قرئت من قبل عالم ، أو قرئت على عالم ؛ نظراً لكثرة الحواشي والتصحيحات في هاذه الأوراق ، وقد كانت الحواشي متنوعة بين شرح أحياناً ، وتخريج للأحاديث أحياناً أخرى ، وذلك بذكر راوي الحديث ومخرجه ، ودرجته في بعض الأحيان ، وجاءت بعض الحواشي على شكل ترجمة مقتضبة لبعض الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب ؛ كذكر اسم العلم وسنة وفاته ونحو ذلك ، وثمة حواش تشير إلى فروق النسخ ، ولم نجد

ما يشير إلى هوية من قام بهاذا الجهد الكبير.

لكن كل ما تقدم توقف فجأة بعد الورقة الثانية والعشرين ، إلا ما كان من التصحيحات المتباعدة المتناثرة بين ثناياً الكتاب .

ولم نقف على اسم الناسخ أو تاريخ النسخ ؛ إذ لم يذكر من ذلك شيء في هذه النسخة ، لكن وجدنا على الورقة الثانية من الجزء الثالث تملكاً أخفى سوء التصوير معظمه ، وتكرر هذا على الورقة الثانية من الجزء الرابع ، إلا أنه ظهر هذه المرة كاملاً إلا أول كلمة أو كلمتين ، ونصه : ( . . . الفقير الراجي عفو ربه الولي عبده تيمور على الحنفي ، عامله الله بلطفه الخفي ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ) .

وقد وضع ختمه فوق هاذا التملك ، وما كتب في الختم هو : ( تيمور على ) .

ورمزنا لهاذه النسخة بـ (ج ) .

# التسخب الرّابعة:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن ، تحمل الرقم (٤٠٥١).

وهي نسخة كاملة ، متقنة ، تم الاستئناس بها عند دراسة المغايرات . تقع ضمن مجموع استغرقت منه ( ٣٣٦ ) ورقة ، وعدد سطور الورقة

الواحدة ( ٢٠ ) سطراً ، وعدد كلمات السطر ( ٢٠ ) كلمة تقريباً .

كتبت بخط نسخي دقيق ، وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول والتعدادات بخط كبير مميز ، وقد فَصَل الناسخ بين الكتب فيها بزخرفة نباتية أحياناً ، وببعض العبارات في أحيان أخرى ؛ كذكر اسم المؤلف الإمام الغزالي رحمه الله .

ونظراً لدقة الخط فإن قراءة هاذه النسخة مجهدة للعين ، خصوصاً في المواضع التي أصابتها الرطوبة ، حيث تم تصويرها بشكل غير متقن ، وتكاد تكون خالية من الضبط ، إلا ما ندر من ضبط أواخر بعض الكلمات ، وكذلك أهمل التنقيط في بعض الحروف المنقطة تارة ، وتارة أخرى لم تظهر النقط جيداً في التصوير ؛ لما قدمناه من دقة الخط .

هلذا ، وقد تميزت بغلاف مزخرف بزخارف نباتية حسنة ، وكذلك حال رأس صفحتها الأولىٰ .

والناسخ: هو أبو الحسن حيدر بن محمد بن علي الحسني، وقد فرغ من النسخ يوم السبت ( ٢٣ ) رجب سنة ( ٧٨٣هـ )، وصدَّرها بفهرس كامل للكتاب، ذكر فيه أسماء الكتب والأبواب والمطالب والفوائد ونحوها.

وقد رمزنا لها بـ( د ) .

## النسخة الخامشه:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن ، تحمل الرقم ( ٤٥٣٥ ) .

وهي نسخة جيدة ، تحوي نصف الكتاب الأول ( ربع العبادات والعادات ) ، تم الاستئناس بها عند دراسة المغايرات .

بدأت من أول الكتاب ، وانتهت بنهاية (كتاب أخلاق النبوة وآداب المعيشة ) ، وهو آخر كتاب من ربع العادات .

عدد أوراقها (٥٠٩) ورقات ، وعدد سطور الورقة الواحدة (٢١) سطراً ، وعدد كلمات السطر (٢٢) كلمة تقريباً .

كتبت بخط نسخي واضح ، وجاءت الكتب والأبواب والفصول ونحوها مكتوبة بخط أكبر من خط الكتاب ، ويلاحظ وجود بعض الحواشي والتعليقات باللغة الفارسية ، وفي هامشها أيضاً بعض التصويبات .

وقد جاء في نهاية ربع العبادات إشارة لمقابلة جزء منها ونصها: (قابلتُ من «كتاب أسرار الطهارة » إلى هنا ، وصححت هاذا القدر بحسب الإمكان ، والله المستعان ، وعليه التكلان ، كتبه العبد الداعي لصاحبه فهد بن المظفر ، لتسع ليال بقين من جمادى الآخرة ، سنة ست وخمسين وست مئة ) .

ناسخها: هو محمود بن المظفر بن المكرم بن المؤيد بن المحمد ،

ويبدو أنه أخو فهد بن المظفر صاحب المقابلة المشار إليها آنفاً ، وقد قام بالنسخ على مراحل امتدت من سنة ثلاث وخمسين وست مئة إلى سنة ثمان وخمسين وست مئة ، حيث كان يؤرخ لفراغه من بعض الكتب أو الأبواب ، وآخر ما ذكره في نهاية النسخة : ( ووقع الفراغ من تحريره وقت انتصاف النهار من يوم الأربعاء ، السابع عشر من ربيع الأول ، سنة ثمان وخمسين وست مئة ، غفر الله لكاتبه محمود بن المظفر بن المكرم ، ولقارئه ولصاحبه ، ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات بفضله وكرمه ، وهو أرحم الراحمين مباركاً وميموناً ) .

وعلى الغلاف تملك نصه: ( فزت بتملكه بالشراء الشرعي . حرره العبد الضعيف محمد بن نور الله الشريف ، الملقب بتقي ، حسن حاله فيما بقى ) ، ووضع ختمه عليه .

وقد رمزنا لها بـ (هـ ) .

### النسخة التادسة :

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة إزمير ، ضمن مقتنيات المكتبة السليمانية بإستنبول ، تحمل الرقم ( ٢٩٤ ) .

وهي نسخة غير كاملة ، تضم ثلث الكتاب الأول .

تبدأ من أول « إحياء علوم الدين » ، وتنتهي في أثناء ( كتاب الحلال

والحرام) وهو الكتاب الرابع من ربع العادات ، عند كلامه عن (أصناف الحلال ومداخله) ، وآخر ما ذكر فيها قوله : ( فإن الذي لا يُسكِر منها أيضاً حرام مع قلته ؛ لعينه ولصفته ، وهي الشّدة ) .

عدد أوراقها ( ١٧٦ ) ورقة ، وعدد أسطر الورقة ( ٢٧ ) سطراً ، وعدد كلمات السطر الواحد ( ١٥ ) كلمة تقريباً .

كتبت بخط نسخي ، وكتبت فيها العناوين والكتب والأبواب بخط كبير مميز باللون الأحمر ، وكتبت بعض العناوين والكلمات المفصلية في كثير من الأحيان بخط أسود عريض ، والنسخة معجمة بشكل عام .

أما الضبط بالشكل. . فهو قليل جداً ، وهو عشوائي إن وجد ، فمرة يكون على أول الكلمة ، وأخرى على وسطها أو آخرها ، دون منهج مسلوك لذلك ، وثمة بعض التصويبات الطفيفة على الهامش ، وكذلك القليل من الحواشى .

ونظراً للنقص في آخر هاذه النسخة لم نتمكن من معرفة اسم الناسخ ، ولا معرفة تاريخ النسخ .

ويلاحظ على أولها عدة كتابات تشير إلى بعض من تملكها أو وقفها ، والذي استطعنا قراءته منها هو : (الآن في نوبة العبد الفقير المحتاج إلى رحمة ربه المتعال ، الشيخ محمد المؤذن بن علي النعال ، عفا الله عنهما الذنوب ، يا ذا الجلال والجمال والكمال ) .

وكذلك: (حين في يومه [؟] العبد الفقير المحتاج إلى رحمة ربه المتعال ، ملا حسين... بن الحاجي أحمد البقال ، عفا الله عنهما الذنوب ، يا ذا الجلال والجمال والكمال ).

ومنه أيضاً: ( وقفت وقفاً صحيحاً وأنا الفقير الشيخي محمد آغا... أحمد سعيد أفندى ).

ووضع ختمه عليها في عدة مواضع .

وقد رمزنا لها بـ (و) .

# الشخبة السابغة:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة برلين ، تحمل الرقم ( ١٥٣/٩٥ ) .

وهي نسخة جيدة ، متقنة ، تحوي الربع الأول ( ربع العبادات ) .

تبدأ من أول (كتاب فضل العلم والتعلم) وهو الكتاب الأول من ربع العبادات، وتنتهي بنهاية (كتاب ترتيب الأوراد) وهو الكتاب العاشر من ربع العبادات.

عدد أوراقها ( ۲۹۹ ) ورقة ، وعدد سطور الورقة الواحدة ( ۱۹ ) سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ۱۵ ) كلمة .

كتبت بخط نسخي مستعجل ، وكتبت فيها الكتب والأبواب ونحوها

بخط مغاير أسود عريض ، وهي بالجملة نسخة واضحة مقروءة بشكل جيد ، ولم تتعرض لما يشوِّه الكتابة فيها أو يتلفها ؛ كالرطوبة والأرضة .

وهي أيضاً معجمة بالجملة ، وقد قام ناسخها بنثر بعض الحركات ؛ بغية ضبطها بالشكل ، ولكنه لم يتخذ لذلك منهجاً ، ومع ذلك فهاذا قليل جداً . وتجدر الإشارة إلىٰ أن فيها بعض التصويبات ، وهي قليلة أيضاً .

ولم يذكر اسم ناسخها .

وجاء في آخرها: (تم الجزء الأول من « إحياء علوم الدين » آخر ربيع الأول ، يـوم الجمعة ، سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة ، يتلـوه ربع العادات ) .

وعلىٰ أولها عدة تملكات ، نذكر منها ما استطعنا قراءته : (اشترىٰ صاحبها بمدينة إربل . . . عيسى بن علي بن عبد الخالق بن علي بن منصور في غرة ذي الحجة ، سنة ثلاث وعشرين وست مئة ) . وعليها تملك باسم : (حسين بن علي بن محمد بن عبد العالى ، بمدينة إربل ) .

وأيضاً: (انتقل إلى خزانة أفقر خلقه... عبد الله وابن عبده ، عام أربع... وست مئة هجرية ).

وعليها مناولة ، نصها الذي استطعنا قراءته هو : (ناول الإمام العالم ، الفاضل الكامل ، الصدر الكبير ، حجة الإسلام ، أوحد الأيام . . . ، فريد الدهر ، وحيد العصر . . . سيد الحفاظ ، جمال الدين ، أبو الخطاب بن

ورمزنا لهاذه النسخة بـ( ز ) .

## الشخة الثّامنة:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن ، تحمل الرقم (٣٣٥٣) .

وهي نسخة جيدة ، مصححة ، تحوي الربع الثاني ( ربع العادات ) ، تم الاستئناس بها عند دراسة المغايرات .

تبدأ من (كتاب آداب الأكل) وهو الكتاب الأول من ربع العادات، وتنتهي بنهاية (كتاب أخلاق النبوة) وهو آخر كتاب من ربع العادات.

عدد أوراقها (٢٦٦) ورقة ، وعدد سطور الورقة الواحدة (١٩) سطراً ، وعدد كلمات السطر الواحد (١٥) كلمة تقريباً .

كتبت بخط نسخي معتاد ، وكتبت فيها الأبواب والفصول والأقسام ونحوها بخط كبير ممدود ، وهي نسخة واضحة مقروءة بشكل جيد ، باستثناء بعض المواضع التي أصابتها الرطوبة فأكسبتها شيئاً من الغموض والصعوبة ، وهي كذلك معجمة منقوطة بشكل عام ، ولم يُعن ناسخها بضبطها بالشكل ، فجاءت خالية من ذلك .

ناسخها: هو محمد بن أحمد بن عمر الفنجكردي، وقد فرغ من نسخها ضحوة يوم الثلاثاء، العاشر من شهر الله الحرام ذي القعدة، سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة.

وقد جاء في آخرها ما نصه: (طالع فيه داعياً لمالكه بطول بقائه العبد الفقير، الذليل الحقير، تراب الأقدام، وأقل الخدام، الراجي رحمة ربه العامة للأنام، إسماعيل بن محمد بن عبد الوهاب البسطامي طريقة ومسلكاً، الشافعي مذهباً، النابلسي مولداً ومنشاً، تاب الله عليه توبة

نصوحاً ، وغفر له ولوالديه ، ولمن قرأه ودعا له بالمغفرة ، ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين ، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ) .

وقد رمزنا لها بـ (ط) .

#### النسخة النّاسعة:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن ، تحمل الرقم ( ٤٩٥٧ ) .

وهي نسخة جيدة ، تحوي نصف الربع الثاني ( ربع العادات ) ، تم الاستئناس بها عند دراسة المغايرات .

تبدأ من أول (كتاب آداب الصحبة) وهو الكتاب الخامس من ربع العادات ، وتنتهي بنهاية (كتاب أخلاق النبوة وآداب المعيشة) وهو آخر كتاب من ربع العادات .

عدد أوراقها ( ٢٤٤ ) ورقة ، وعدد سطور الورقة ( ١٧ ) سطراً ، وعدد كلمات السطر الواحد ( ١١ ) كلمة تقريباً .

كتبت بخط نسخي جميل ، وكتبت الكتب والأبواب وبعض الكلمات المميزة بخط أسود عريض جداً .

وهي نسخة معجمة بشكل كامل ، وقد اعتنىٰ ناسخها بضبطها بالشكل ضبطاً زائداً على الضبط الإعرابي ، بل ضبط بعض الكلمات بشكل كامل وإن لم تدع إلىٰ ذلك حاجة ، وكأن غايته تزيين الخط فقط .

وهي بصورة عامة واضحة في القراءة ، غير أن الرطوبة اجتاحت أطراف بعض الأوراق ـ وهي ليست بالكثيرة ـ ما أدى إلى طمس معالم بعض الكلمات بالكلية ، فلم تعد قراءتها ممكنة ، إضافة إلى رداءة تصوير بعض الورقات ، الأمر الذي أدى إلى النتيجة نفسها .

ناسخها: هو سليمان بن أبي المظفر الجيلي ، حيث كتب في آخرها: ( وقع الفراغ علىٰ يدي كاتبه ، وهو سليمان بن أبي المظفر الجيلي ، وذلك بمدينة السلام بغداد ، في المدرسة النظامية حرسها الله ، من شهور سنة سبع وثمانين وخمس مئة ) .

وعلى صفحة العنوان عدة تملكات ، وما قرأناه منها هو : ( في نوبة فقير ألطاف الملك القوي السيد حسن ابن السيد عبد الرحمان . . . في محرم الحرام « ١١٧٦هـ » ) .

وأيضاً: (صاحبه العبد المفتقر إلى الله الغني محمد بن علي بن طاهر الحسني . . . وكتب غرة ذي الحجة ، سنة ثمان وسبع مئة ) .

وثمة تملك في آخر النسخة نصه: (قد تشرف في تملكه الفقير إلى مولاه السيد محمود ابن المرحوم السيد أحمد العزيزية).

وتملك آخر: (ثم انتقل بالشراء إلى نوبة العبد الفقير الزبير... الحموي، سنة « ١١٢٠هـ »).

وقد رمزنا لها بـ( ي ) .

### النسخة العاشرة:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة **غازي خسرو بك** بسراييفو ، رقمها ( ١٤١٩ ) (١)

وهي نسخة متقنة ، مضبوطة ، تحوي الربع الثالث ( ربع المهلكات ) . تبدأ من ( كتاب عجائب القلب ) وهو الكتاب الأول من ربع المهلكات ، وتنتهي بنهاية ( كتاب ذم الغرور ) وهو الكتاب العاشر من ربع المهلكات ، وبه يتم هاذا الربع .

عدد أوراقها ( ۲۹۲ ) ورقة ، وعدد سطور الورقة الواحدة ( ۲۱ ) سطراً ، وعدد كلمات السطر ( ۱۲ ) كلمة تقريباً .

كتبت بخط نسخي معتاد ، وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول والتعدادات بخط أكبر قليلاً من خط متن الكتاب ، ومُيِّز بالحمرة أيضاً ، وتعد نسخة واضحة مقروءة ، وتكاد تكون خالية من الضبط بالشكل ، وهي معجمة في الغالب ، وقد أصابت الرطوبة جملة لا بأس بها من الأوراق ، لكنها لم تترك أثراً كبيراً .

<sup>(</sup>۱) وقد تكرم فضيلة الداعية السيد علي الجفري بتصوير هاذه المخطوطة ، فجزاه الله تعالىٰ عناكل خير .

ناسخها: هو أبو المظفر سعد بن محمد بن أبي الفوارس ، وقد فرغ من نسخها يوم السبت ، الثامن من صفر ، سنة اثنتين وست مئة .

وجاء على غلافها: ( من نعم الله تعالى على عبده العاجز ، مصطفى بن إسماعيل الشهير بخلدي عاملهما بلطفه الوفير ، وكرمه الكثير ) .

وقد صنع الناسخ فهرساً لمحتويات هاذا القسم من الكتاب ، على الوجه الداخلي للغلاف .

وجاء على الورقة الأولىٰ عدة تملكات ، والذي اتضح منها : (انتقل بالبيع الشرعي إلىٰ ملك أضعف خلق الله ، وأحوجهم إلىٰ رحمته ، محجوب بن سيد على بن حاجي البرسوي...).

ومنها أيضاً: (انتقل هاذا الكتاب بحكم المبايعة الصحيحة إلى ملك الفقير إلى رحمة الله تعالى ، على بن محمد بن موسى الهكاري ، في رابع ذي الحجة ، سنة خمسين وست مئة ).

ومنها كذلك: (انتقل بالبيع الشرعي إلى ملك أضعف عباد الله، وأحوجهم إلى رحمته، الحاج محمد بن الحاج مصطفىٰ... مولداً، والبروساوي مسكناً، عفا الله عنهما...).

ويظهر على الورقة الثالثة في زاويتيها العلويتين ختم مكتبة الغازي خسرو بك .

ورمزنا لها بـ (ك) .

# الشخب السحاد بيعشره:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو ، ورقمها ( ٣٨٦٧ ) .

وهي نسخة مضبوطة ، متقنة ، تحوي النصف الأول من الربع الثالث ( ربع المهلكات ) .

تبدأ من أول (كتاب عجائب القلب) وهو الكتاب الأول من ربع المهلكات، وتنتهي بنهاية (كتاب آفة الغضب والحقد والحسد) وهو الكتاب الخامس من ربع المهلكات.

عدد أوراقها (٢١٦) ورقة ، وعدد سطور الورقة الواحدة (١٩) سطراً ، وعدد كلمات السطر (٩) كلمات تقريباً .

كتبت بخط نسخي جميل ، وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول بخط أسود عريض ، وقد جعله الناسخ في وسط الصفحة ، وقد اهتم بضبطها بالشكل بالجملة ، وكذلك أعجم سوادها الأعظم .

وقد سلمت من عوادي الدهر ، إلا ما اعتراها من الرطوبة ابتداء من الورقة ( ١٧٥ ) إلىٰ آخر النسخة ، لكنها لم تؤثر إطلاقاً على الكتابة ، فبقيت واضحة مقروءة .

ويمكن أن نلاحظ بعض الحواشي المتناثرة علىٰ عدد لا بأس به من الأوراق ، وقد كتبت بأكثر من قلم ، وهناك بعض التصحيحات على الهوامش ، منها ما هو بخط الناسخ ، ومنها ما هو بخط المحشِّي .

ولم يذكر فيها اسم الناسخ ، ولا تاريخ النسخ ، ولم يذكر عليها تملك أو وقف أو غير ذلك .

وقد ظهر في أولها ختم مكتبة الغازي خسرو بك .

ورمزنا لها بـ (ل) .

# النسخة الثانية عشرة:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن ، تحمل الرقم ( ٥١٣٤ ) .

وهي بعض نسخة مصححة مضبوطة ، تحوي جزءاً من الربع الثالث ( ربع المهلكات ) .

تبدأ من قوله: (أن يحتمل الرجل الشيء في يده يكون مهنة لأهله...) في أثناء (كتاب ذم الكبر والعجب بيان فضيلة التواضع)، وتنتهى بنهاية (كتاب ذم الغرور) وهو آخر كتاب من ربع المهلكات.

عدد أوراقها ( ٨٤ ) ورقة ، وعدد سطور الورقة الواحدة ( ٢٣ ) سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر ( ١٣ ) كلمة .

كتبت بخط نسخي معتاد ، والأبواب والفصول ونحوها مكتوبة فيها بخط أكبر حجماً من خط سواد النسخة .

وقد أثرت الرطوبة في بعض المواضع منها ، غير أنه تأثير طفيف لم يعمل علىٰ تشويش الخط أو تصعيب القراءة ، كما أن فيها آثار تمزيق في بعض المواضع .

عُني ناسخها بضبطها من حيث الإعراب ، وإعجامها بشكل عام ، وفي بعض الكلمات تجاوز الضبط الإعرابي إلى ضبط أول الكلمة ووسطها أحياناً .

وينبغي الإشارة إلى أن الصفحتين الأخيرتين قد طمستا طمساً بالغاً ، الأمر الذي أعاق قراءة آخر هاذه النسخة بشكل شبه كامل ، اللهم إلا ما استطعنا تبيئته من اسم الناسخ وتاريخ النسخ ، فالناسخ هو الحسين بن نصر بن محمد بن خميس ، وقد فرغ منها في (٢) رمضان سنة (٤٧) .

وقد رمزنا لها بـ (م) .

# الشخب الثّالثة عشرة:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن ، تحمل الرقم (٣٤٢٩) .

وهي نسخة جيدة ، تحوي الربع الرابع ( ربع المنجيات ) ، تم الاستثناس بها عند دراسة المغايرات .

تبدأ من (كتاب التوبة) وهو الكتاب الأول من ربع المنجيات ، وتنتهي بنهاية (باب سعة رحمة الله تعالىٰ) وهو آخر كتاب : «إحياء علوم الدين ».

عدد أوراقها (٣٠٧) ورقات ، وعدد سطورها متفاوت جداً ، ففي بعض المواضع (٢٦) سطراً ، بينما وصل في مواضع أخرى إلىٰ (٣٥) سطراً ، وكذلك تفاوت عدد كلمات السطر بين (١٢) إلىٰ (١٩) كلمة .

كتبت بخط نسخي جميل ، وكتبت فيها الكتب والأبواب وبعض الكلمات المهمة بخط كبير مميز ، غير أن الخط تفاوت فيها تفاوتاً ظاهراً ، وأغلب الظن أنها نسخت من قبل ناسخين أو أكثر ، وهاذا ما أدى أيضاً إلى التفاوت في عدد السطور ، وعدد الكلمات في السطر بشكل ملحوظ ، وكذلك يدلنا على أنها نسخت بأكثر من يد هو أن الضبط بالشكل تراوح فيها بين ضبط شبه تام حيناً ، وضبط إعرابي حيناً آخر ، بينما جاءت مواضع كثيرة من غير ضبط على الإطلاق ، وأيضاً اختلف إعجامها بين الإعجام الكامل وبين إهمال بعض الحروف في كثير من الأحيان ، غير أنه أقل تفاوتاً من الضبط .

ولا يفوتنا أن نذكر أن الرطوبة قد عَدَتْ على بعض المواضع عَدُواً ظاهراً ، فأورث ذلك صعوبةً في القراءة ، وتشويشاً في الرؤية في تلك المواضع .

 $-\mathbf{c}\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{c}\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{c}\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{c}\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{c}\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{c}\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{c}\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{c}\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}_{i}\circ\mathbf{e}$ 

ولم نستطع الوقوف على اسم ناسخها ، إلا أن في آخرها تملكاً باسم زكريا بن محمد السيد الحسني ، وقد تملكها بالشراء الشرعي ، علماً أنه قد ضُرب على هاذا الاسم ، وقد تمكناً من قراءته بصعوبة جرَّاء ذلك ، وبعده تملك آخر باسم عبد الفتاح وجاء بعده كلام ممحوًّ لم نتمكن من قراءته .

بقي أن نقول : إن تاريخ نسخها هو سنة ( ١٤٨هـ ) .

وقد رمزنا لها بـ (ن) .

## النُّخُذُ الرَّابِغُهُ عَشْرَةً:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو ، تحمل الرقم ( ١٣٠٨ ) .

وهي نسخة مصححة ، متقنة ، تحوي نصف الربع الرابع ( ربع المنجيات ) .

تبدأ من أول (كتاب التوبة) وهو الكتاب الأول من ربع المنجيات، وتنتهي بنهاية (كتاب الفقر والزهد) وهو الكتاب الرابع من ربع المنجيات.

عدد أوراقها (٢١٩) ورقة ، وعدد أسطر الورقة الواحدة (٢٠) سطراً ، وعدد كلمات السطر (١٠) كلمات تقريباً .

كتبت بخط نسخي ، وكتبت الكتب فيها بخط عريض أسود ، وقد أفرد الناسخ بعضها في صفحة كاملة مستقلة ، وكتبت الأبواب وبعض العبارات

المهمة بخط أسود عريض ضمن سياق النص العام ، لم يُعن ناسخها بضبطها بالشكل ، سوى أنه أعجم من حروفها ما يستحق ذلك .

ولم نستطع الوقوف على اسم الناسخ ، أو تاريخ النسخ .

غير أنه جاء على أولها بعض التملكات منها: ( في نوبة الفقير إلى الله محمد البدليسي ) .

ومنها أيضاً: ( من كتب العبد الفقير المحتاج إلى رحمة ربه الحنان محمد بن سليمان ، عفا الله عنهما ) .

وجاء على الورقة الأخيرة منها: ( وقعت المعارضة بالأصل ، والحمد لله تعالىٰ ) .

وقد ظهر جليّاً علىٰ أولها ختم مكتبة الغازي خسرو بك ، وكذلك علىٰ آخرها .

وقد رمزنا لها بـ (س).

## الشخة النحامشة شرة:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو ، تحمل الرقم ( ٧٠٨٣ ) .

وهي بعض نسخة مصححة ، متقنة ، تحوي جزءاً من الربع الرابع ( ربع المنجيات ) .

تبدأ من أول (كتاب الفقر والزهد) وهو الكتاب الرابع من ربع المنجيات ، وتنتهي بنهاية (كتاب المحبة والشوق) وهو الكتاب السادس من ربع المنجيات .

عدد أوراقها (١٤٩) ورقة ، وعدد سطور الورقة الواحدة (١٩) سطراً ، وعدد كلمات السطر الواحد (١١) كلمة تقريباً .

كتبت بخط نسخي جميل ، وكتبت فيها الكتب والأبواب وبعض العبارات بخط أسود عريض ، وهي نسخة واضحة ، مرتبة بشكل جيد ، وعلى هوامشها بعض التصحيحات ، والقليل من الحواشي ، مما يدل على أنها قد قرئت أكثر من مرة كما سيظهر من خلال ما سنطلعك عليه من كتابات جاءت في آخرها .

وقد تعرضت في معظمها للرطوبة ، إلا أن أثر هاذه الرطوبة لم يكن كبيراً وإن كان قد أكسب بعض المواضع شحوبة في الكتابة ، ومع ذلك ظلت مقروءة على وجه العموم .

وحرص ناسخها على ضبطها بالشكل بصورة شبه تامة ، وكذلك فعل فيما يتعلق بالإعجام في الحروف التي حقها ذلك .

ولم نقف على اسم ناسخها ، فثمة غير اسمٍ علىٰ آخرها ، ولم يصرح أيَّ منها بأنه الناسخ ، وكل ما تبين هو تاريخ النسخ حيث جاء ما نصه : (آخر كتاب المحبة من جملة كتب « إحياء علوم الدين » ، والفراغ من تمامه وافق

يوم الخميس ، العشرين من ذي القعدة ، من شهور سنة اثنتين وستين وخمس مئة هجرية ) .

ومما جاء علىٰ آخرها أيضاً : ( قوبلت هاذه المجلدة بنسختين الأصلين اللذين كتبها ( كذا ) منهما علىٰ قدر الوسع والطاقة . . . ) ثم لم تعد تظهر الكتابة ، ما أدى إلىٰ جهالة اسم الناسخ .

ومما ذكر على الآخر أيضاً: (طالع في هاذا الكتاب الشريف الراجي عفو ربه ، أحمد بن. . . غفر الله لجميع المسلمين ) .

ومنه أيضاً: (طالع في هاذا الكتاب الشريف الراجي عفو ربه ورحمته وغفرانه ، علي بن أحمد بن سعيد ، غفر الله له ولوالديه ، ولمن دعا له وترحم عليه ، ولجميع المسلمين ، آمين يا رب العالمين ، في خامس شوال ، سنة إحدى وثمان مئة ، أحسن الله تمامها ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه ، وآله وصحبه وسلم إلى يوم الدين ) .

بقي القول: إنه جاء على أولها: ( « إحياء العلوم » صاحبه خطيب خواجه ) ، وقد مهر فوقه بختم مكتبة الغازي خسرو بك .

ورمزنا لها بـ(ع ) .

## النسخة السّادسة عشرة:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو تحمل الرقم ( ٣٨٧ ) .

وهي نسخة مقابلة ، مصححة ، تحوي النصف الثاني من الربع الرابع ( ربع المنجيات ) .

تبدأ من (كتاب التوحيد والتوكل) وهو الكتاب الخامس من ربع المنجيات ، وتنتهي بنهاية (كتاب ذكر الموت وما بعده) وهو الكتاب العاشر من ربع المنجيات ، وهو آخر كتاب في « إحياء علوم الدين » .

عدد أوراقها (٢٠٣) ورقات ، وعدد سطور الورقة الواحدة (٢٢) سطراً ، وعدد كلمات السطر (١٢) كلمة تقريباً .

كتبت بخط نسخي مستعجل ، وكتبت فيها الكتب والأبواب وبعض الكلمات المهمة بخط أسود عريض ، وهي نسخة واضحة عموماً ، وتفاوتت عناية ناسخها بضبطها بالشكل ، فبينما جاءت بعض الصفحات فيها خالية من الضبط ، تجد صفحات أخرى قد ضبطت بالحد الأدنى من الشكل ، وهي معجمة في الأغلب .

ووجد في هوامشها بعض التصويبات ، وكذلك كتبت كلمة ( بلغ ) في مواضع عدة ، وفي بعض الصفحات كتبت هاذه الكلمة مرتين في الموضع نفسه ، وبقلمين مختلفين ، مما يدل أنها قوبلت غير مرة ، ومن غيرِ ناسخ ،

إلا أننا لم نقف على اسم الناسخ ، ولا على تاريخ النسخ .

علماً أنه جاء في آخرها: (وقع الفراغ من مقابلتها. . . الإمكان مع نسخ ظاهرها الصحة . . . في عشية يوم الثلاثاء ، آخر جمادى الأولى ، سنة ثمان وسبعين وست مئة . . . حامداً لله ، ومصلياً علىٰ نبيه محمد وآله . . . سطّره العبد الضعيف المحتاج إلىٰ رحمة . . . محمد بن عبد اللطيف بن . . . . ومصلياً علىٰ . . . ) .

وجاء علىٰ غلافها: (تملكه الفقير درويش محمد بن الحزمي من علي قاضى الخانى).

وعلى وجه الغلاف الداخلي: (صاحبه الراجي عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن طاهر ، أُعطي مناه ).

وثمة تملكات أخرى لم نتمكن من قراءتها .

وقد رمزنا لها بـ (ف ) .

## الشخة السابع عشرة:

نسخة من محفوظات مكتبة برلين ، تحمل الرقم (٥٥).

وهي نسخة جيدة ومتقنة ، تحوي النصف الثاني من الربع الرابع ( ربع المنجيات ) .

تبدأ من أول (كتاب المحبة والشوق) وهو الكتاب السادس من ربع

المنجيات ، وتنتهي بنهاية الكتاب ؛ أعني : « إحياء علوم الدين » .

عدد أوراقها ( ۲٦٧ ) ورقة ، وعدد سطور الورقة الواحدة يتراوح بين ( ١٦ ) و ( ١٧ ) سطراً ، وعدد كلمات السطر الواحد ( ٩ ) كلمات .

كتبت بخط نسخي معتاد ، وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول ونحوها بخط أسود عريض ، وهي نسخة واضحة الخط ، سهلة القراءة ، وقد خلت من الحواشي أو التعليقات ونحوها .

ولم يهتم ناسخها بإعجامها كثيراً ، فجاء كثير من حروفها المستحقة للإعجام مهملاً ، وكذلك لم يضبطها بالشكل أيضاً .

ناسخها: أبو القاسم ، يحيى بن محمد الأنباري ، وقد فرغ من نسخها يوم السبت ، عاشر شهر الله الأصم رجب ، سنة خمس وخمسين وخمس مئة .

وجاء أيضاً: (انتقل هاذه المجلدة مع سائر المجلدات بأسرها من مالكه المتقدم ذكره متع الله به الإسلام ببقائه إلى العبد الضعيف الراجي عفو الله تعالى، على بن أحمد بتملك شرعي وناقل سمعي حتى... الرواح والرجوع للمحروسة حلب، في الثامن والعشرين من ربيع الآخر، سنة سبع وست مئة).

وجاء أيضاً: (انتقل هاذه المجلدة مع سائر المجلدات بأسرها من الكتاب إلى العبد الضعيف المحتاج إلى مغفرة ربه الكريم، نصر الله. . . في أواخر شعبان. . . ست مئة) .

وجاء أيضاً: (انتقل هاذه المجلدة السابعة مع سائر المجلدات من مالكه ... بن عثمان إلى أعجز العباد ، وأحوجهم إلى مغفرة ربه الكريم بناقل شرعي . . . محمد بن صالح ، سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة ) .

ورمزنا لهاذه النسخة بـ (ص ) .

## النُّسخة الثَّامنة عشرة:

مطبوعة قديمة من مطبوعات المطبعة الميمنية بالقاهرة ، وتم طبعها في ( ١٣٠٦هـ ) .

وهي من مكتبة السيد عبد القادر بن أحمد بن محمد السقّاف رحمه الله تعالىٰ نزيل جاوة ، حيث تكرم حفيده السيد حسين بن عبد الله بإهدائها للناشر فجزاه الله خيراً .

وتقع في أربعة أجزاء مقسمة كالتالي:

ـ الجزء الأول: يحتوي الربع الأول من « إحياء علوم الدين » ، وهو ربع العبادات ، ويقع هـنـذا الـجزء في ( ٢٤٨ ) صفحة .

\_ الجزء الثاني : يحتوي الربع الثاني من « إحياء علوم الدين » ، وهو ربع العادات ، ويقع هـنـذا الجزء في ( ٢٦٠ ) صفحة .

\_ الجزء الثالث: يحتوي الربع الثالث من « إحياء علوم الدين » ، وهو ربع المهلكات ، ويقع هاذا الجزء في ( ٢٩٢ ) صفحة .

\_ الجزء الرابع : يحتوي الربع الرابع من « إحياء علوم الدين » ، وهو ربع المنجيات ، ويقع هاذا الجزء في ( ٣٩٢ ) صفحة .

علماً أن في كل جزء فهرساً عاماً لمحتوياته وموضوعاته .

ومما تحسن الإشارة إليه أن هاذه النسخة قد قرئت بعناية ؛ نظراً لبعض التصويبات التي لاحظناها فيها ، وهي تصويبات إملائية عموماً ، وسببها الطباعة ؛ ونظراً لقدم هاذه النسخة فقد أثرت فيها الأرضة وأتت على طائفة من الصفحات فانخرمت ، غير أنها لم تؤثر على سلامة الكتاب وجودته ، ويضاف لذلك أن طول الزمن وقدم العهد قد أجهد الأوراق وأضعف بنيتها ، وأكسبها هشاشة تحيج المتعامل معها إلى اللطف في المعاملة والتقليب حتى لا تتلف .

ولا يفوتنا أن هاذه النسخة احتوت على ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله

تعالىٰ ، وترجمة أكثر إيجازاً للإمام السهروردي ؛ لأن كتابه «عوارف المعارف » قد طبع بهامشها .

ونختم بأنه قد تم الاستئناس بما في هاذه النسخة عند دراستنا لفروق النسخ الخطية ، وقد كان لها دور جيد في حل غموض بعض المشكلات ، ولا سيما في حال ورود خرم أو سقط أو غيرهما من الصعوبات ، وما أفدناه منها بينّاه في الحاشية مشيرين إلىٰ ذلك بالرمز الذي اعتمدناه لها .

وقد رمزنا لها بـ (ق) .

# « الإملاء على مُثْنِحِل الإحب ،

#### النّسخة الأولى :

نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة ، تحمل الرقم ( ١٧٠٤ خاص ) ، ( ٢٧ تصوف ) .

وهي نسخة كاملة .

تقع ضمن مجموع يحتوي أربع مخطوطات .

عدد أوراقها ( ٣٥ ) ورقة ، وعدد سطور الورقة الواحدة ( ٢١ ) سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر ( ١٠ ) كلمات .

كتبت بخط نسخي معتاد ، وجاءت خالية من الضبط بالشكل ، وفيها الكثير من التصحيف وبعض الكلمات التي سقطت ، إضافة إلى التشويش في ترتيب الكلام فيها ، حيث قدَّم الناسخ فيها وأخَّر بشكل واضح ؛ نظراً لانقطاع ترابط العبارات في بعض المواضع ، وجرَّاء معارضتها مع بقية النسخ تبين أن ذلك ناشىء عن التقديم والتأخير ، وقد كتبت بعض عناوينها بلون مغاير للون المتن ، ونجم عن ذلك عدم ظهور هاذه العناوين أو الفصول في التصوير ، فبقى موضعها أبيض .

ناسخها: أحمد بن علي بامزروع اليمني التريمي الشافعي، وقد فرغ

من نسخها في الثالث عشر من شهر مولد ثاني ، سنة ألف ومئة وواحد وثمانين للهجرة النبوية الشريفة .

وقد رمزنا لها بـ (ر).

## الشخنة الثّانيذ:

نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة ، تحمل الرقم ( ٥٤٨ تصوف ) .

وهي نسخة كاملة .

عدد أوراقها ( ٥٢ ) ورقة ، وعدد سطور الورقة الواحدة ( ١٩ ) سطراً ، وعدد كلمات السطر ( ٧ ) كلمات تقريباً .

كتبت بخط نسخي حسن ، ولم يُعْنَ ناسخها بضبطها على الإطلاق ، غير أنه ارتكب فيها أمراً مستغرباً ، وذلك أنه عندما كان يريد الإشارة إلى فروق النسخ لم يكن يكتب هاذا الفرق على الهامش كما هو معروف لدى النسّاخ ، بل كان يثبت الفرق ضمن النص إلىٰ جانب الكلمة التي في أصله ، وثمة بياض كثير في هاذه النسخة بمقدار كلمة أو كلمتين ، الأمر الذي أثر على جودتها ، ويبدو أنها نسخت عن النسخة (خ) ، أو أنهما نسختا عن أصل واحد ؛ نظراً للتوافق الملحوظ بينهما ، خصوصاً في مواضع السقط أو التصحيف في حال وجوده .

ناسخها: السيد عثمان ، الملقب بعوفي ، وهو من تلاميذ الحافظ أحمد الحِلْمي ، كما جاء في آخرها ، غير أنه لم يذكر تاريخ النسخ أو مكانه .

وقد رمزنا لها بـ (ش ) .

#### السّخة الثّالية:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض ، تحمل الرقم ( ٩٣٣ ) .

وهي نسخة كاملة ، رائقة ، جيدة .

عدد أوراقها (٤٩) ورقة ، وعدد السطور في الورقة (١٩) سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر (٨) كلمات .

كتبت بخط نسخي واضح مقروء ، وكتبت العناوين فيها باللون الأحمر المميز ، وكذلك بعض الكلمات المهمة ، وقد خلت من الضبط بشكل عام ، غير أنها لم تخلُ من بعض التصحيفات أو السقط الذي ربما امتد لأكثر من سطر ، وقد لوحظ في أثناء المقابلة تشابه كبير بينها وبين النسخة (ض) ، وربما نشأ هاذا عن نسخهما عن أصل واحد ، والله تعالى أعلم .

ويلاحظ أيضاً أن غلافها مزين بورق ( الإيبرو ) الأنيق .

ناسخها: أبو العباس ، أحمد بن إسماعيل بن محمد بن الدعيم ، وقد

فرغ من نسخها نهار الجمعة في الثالث عشر من ربيع الأول ، سنة ست وتسعين وثمان مئة من الهجرة النبوية الشريفة .

وقد رمزنا لها بـ (ت).

#### النسخة الرابعة:

نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة ، تحمل الرقم ( ٧ مجاميع حليم ) .

وهي نسخة كاملة ، جيدة .

تقع ضمن مجموع يحتوي إحدى عشرة مخطوطة .

عدد أوراقها (٤٤) ورقة ، وعدد سطور الورقة (٢٣) سطراً ، وعدد كلمات السطر الواحد (٦) كلمات تقريباً .

كتبت بخط نسخي جميل وبلون واحد ، وتناثرت بعض الحركات على شيء من حروفها دون منهج واضح متبع في ذلك ، وقد جعل الناسخ سطورها محصورة ضمن إطار مزدوج مستطيل ، وقد بدا اهتمام الناسخ بها من حيث تعليقاته على هوامشها ، وكذلك وضع بعض العناوين الجانبية ، ولم تفّته الإشارة إلى بعض فروق النسخ الأخرى أيضاً ، والأمر الذي تجدر الإشارة إليه أنه في أثناء المقابلة تبين مدى التشابه إن لم نقل : التوافق التام بين هذه النسخة وبين النسخة ( ذ ) ، ولعل الثانية هي أصل لهاذه النسخة ؛ نظراً لأنه في بعض

المواضع القليلة جداً وجدنا فيها تصحيفاً واضحاً خلت عنه ( ذ ) .

هاذا ؛ ولم نتمكن من معرفة ناسخها ، وقد وجد في آخرها ما نصه : ( وكان الفراغ من هاذا الكتاب ضحوة يوم الجمعة ، الموافق ( ٢ ) جمادى أول، سنة (١٣٠١) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ) .

40 40 40 40 40 40 40 40

لكن جاء على صفحة الفهرسة في دار الكتب المصرية ما يفيد أنها بخط على بن سالم بن محمد الشافعي .

وقد رمزنا لها بـ (ث ) .

#### الشخة النحامته:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن ، تحمل الرقم ( ٤٢٥٩ ) .

وهي نسخة كاملة .

تقع ضمن مجموع يحتوي أربع مخطوطات ، أولها هاذه النسخة ، وقد استغرقت من المجموع ( ٥٦ ) ورقة ، ومن الملاحظ أن المجموع كله كتبه ناسخ واحد ؛ نظراً لعدم اختلاف القلم .

عدد أوراقها (٥٦) ورقة كما سبق ، وعدد سطور الورقة الواحدة (١٩) سطراً ، وعدد كلمات السطر الواحد (٩) كلمات تقريباً .

كتبت بخط نسخي واضح ، وقد اعتنى الناسخ بإعجامها في الغالب ، وكذلك عمل على ضبط كثير من حروفها ، غير أنه لم يلتزم في ذلك منهجاً ، فكان ضبطه عشوائياً بشكل عام ، مع أنه يبدو أنها قوبلت على نسخة أخرى ، وأثبتت بهامشها الفروق .

ولم يذكر في آخرها اسم الناسخ ، ولا تاريخ النسخ ، إلا أنها تقع في مجموع كتب بيد واحدة كما سبقت الإشارة إليه ، وقد صرح الناسخ باسمه في خاتمة كل مخطوطة مما يلي هاذه النسخة ، بل إنه كان يصرح بأنه مؤلف تلك المخطوطة ؛ لذلك نرجح أنه ناسخ هاذه النسخة أيضاً وإن لم يكن مؤلفها .

أما اسمه . . فهو : علي بن محمد بن أبي قصيبة الغزالي ، ومن المرجح أن تاريخ النسخ هو عينه تاريخ نسخ المخطوطات الثلاث بعدها وهو سنة إحدى وثمانين وثمان مئة .

وقد تمكنا من قراءة تملك واحد على أولها ونصه: (تملكه من فضل الله ذي اللطف الخفي محمد بن إبراهيم الغزي الحنفي بالابتياع الشرعي في سنة ست وثمانين . . . ) .

وكذلك كتب على أولها فهرس لمحتويات المجموع الذي وردت ضمنه وهو: ( فهرست هاذا الكتاب وما فيه من الكتب: كتاب الإملاء على مشكل الإحياء ، كتاب تنويه العاقل وتنبيه الغافل ، كتاب عرف روح

الفلاح ، كتاب نشر عرف الهدي المحمدي ) .

وقد رمزنا لها بـ (خ ) .

#### النسخة التادسة :

نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة ، تحمل الرقم ( ١٥٠٠ تصوف طلعت ) .

 $\underbrace{ \{ (a_1 c_2 + a_2 c_3 + a_2 c_3$ 

وهي نسخة كاملة ، جيدة جداً .

تقع ضمن مجموع يحتوي خمس مخطوطات.

عدد أوراقها (٣٦) ورقة ، وعدد سطورها مختلف ، فبينما هو في بعض الأوراق (١٩) سطراً نجده في أوراق أخرى بلغ (٢٣) سطراً ، ومتوسط كلمات السطر (٩) كلمات .

كتبت بخط نسخي جيد واضح ، وهي بلون واحد ، وتمتاز بضبط معظم كلماتها بالحركات الإعرابية وغير الإعرابية ، كما أنها مرصعة بحواش جانبية ، وببعض الفوائد والعناوين والمطالب ، مما يدل على أنها مقروءة أو مقابلة ؛ وذلك لوجود بعض فروق النسخ في الهامش .

ونذكِّر هنا بمدى التوافق الكبير بين هـنذه النسخة وبين النسخة (ث) الذي أشرنا إليه في أثناء وصفنا لها .

ناسخها: أحمد بن شيخ بن أبي بكر ، وقد فرغ من نسخها نهار الخميس في الخامس والعشرين من صفر ، سنة إحدى وتسع مئة .

وجاء في آخرها: (طالع هاذا الكتاب ورأى ما فيه من اللباب الفقير إلى ربه الرحمان محمد بن أحمد بن زهران الأجهوري الشافعي الأزهري غفر الله له ولوالديه.....).

وقد رمزنا لها بـ ( ذ ) .

#### الشخة السّابغة:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة فيض الله أفندي ، ضمن مقتنيات المكتبة السليمانية بإستنبول ، تحمل الرقم ( ٢١٢٣ ) .

وهي نسخة كاملة ، لا بأس بها .

تقع ضمن مجموع يحتوي ست مخطوطات للإمام الغزالي رحمه الله تعالى .

عدد أوراقها ( ۲۲ ) ورقة ، وعدد سطور الورقة ( ۲۳ ) سطراً ، وعدد كلمات السطر الواحد ( ۱۵ ) كلمة تقريباً .

كتبت بخط نسخي معتاد ، وكتبت فيها العناوين والفصول وبعض الكلمات المهمة بخط كبير ممدود نسبياً ، ويضاف إلىٰ ذلك أن الناسخ وضع خطوطاً أفقية حمراء فوق بعض العبارات والكلمات المهمة ، وثمة نوع من

الضبط بالحركات ملحوظ في النص متنوع بين إعرابي وغيره ، وتكاد هـاذه النسخة تخلو من التعليقات أو التصحيحات إلا ما قلَّ وتباعد ، ولم يشكِّل أهمية ملحوظة .

ولا ننسى التذكير بما أشرنا إليه في وصف النسخة (ت) من التشابه الكبير بينها وبين هاذه النسخة ، وربما يعود السبب في ذلك إلى كونهما منسوختين عن أصل واحد .

ناسخها : علي بن إبراهيم بن عبد المجيد دباس الشافعي ، وقد وجدنا في أولها وآخرها عبارة نصها :

(من كتب يحيى بن حجي الشافعي) وتاريخ الفراغ من نسخها هو: عشية الثلاثاء ، السابع عشر من صفر ، سنة ست وخمسين وست مئة من الهجرة ؛ علماً أننا لا نجزم بصحة هاذا التاريخ ؛ وذلك بسبب صعوبة قراءته من المخطوط .

وقد ورد على غلاف المجموع المحتوي على هاذه النسخة إضافة إلى كتب أخرى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى بعض التملكات والعبارات التي تفيد بقراءة محتواه ، وقد استطعنا أن نقرأ منها التالي : (الله أحمد ، طالعه واستفاد منه أفقر الخلق لعفو الحق إبراهيم بن الشيخ موسى الحلبي ، داعياً لمالكه بعلي المراتب ، وبلوغ المآرب ، وحسن العواقب ) .

ومنها أيضاً : ( فاز بالوصول إلى هـٰذا الكتاب بمنِّ مَنْ له الفضل وهو

and the second s

التواب الوهاب عبده المعترف بذنوبه عبد الرحمان ، عفا الله عنه وعن أسلافه وعن المسلمين أجمعين ) .

ومنها: (تملك العبد الفقير إلى الله الغني جلال الدين بن حسين الأتابكي).

وكذلك : ( نوبة محمد عبد الرحمان العثماني ) .

ومنها أيضاً : ( انتظم في سلك ملك أضعف عباد الله ، وأحوجهم إليه عبد الرحيم بن علي بن مؤيد ، عفا الله عنهم ، في أوائل ذي الحجة لسنة ثلاث وأربعين وتسع مئة .

ويكفيكَ قولُ المرءِ فيما ملكْتَهُ لقدْ كانَ هلذا مرَّةً لفلانِ)

ومما ورد أيضاً: ( نظر في هـنذا الكتاب المبارك العبد الفقير الراجي عفو ربّه وغفرانه محمد بن عثمان بن علي بن حامد بن خليفة الشافعي ، عفا الله عنه وعن جميع المسلمين ) .

وأيضاً : ( من نعم الله علىٰ عبده أحمد النجار الحنبلي ) .

وأيضاً: (تشرف بهاذا الكتاب الشريف ، إسماعيل بن عبد اللطيف ، عفا ذنوبه الكريم بحرمة نبيه البشير النذير ، وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين سنة « ٩٤٨ » ).

ومنه : ( ولقد من الله بفضله مطالعة هاذه المجموعة الأنيقة ، والرسائل

البديعة ، على عبده الفقير الشاكر إلى الغني الشاكر الكشهري سنة «١٣٠٣هـ»).

ووردت العبارة المشار إليها آنفاً وهي : ( من كتب يحيى بن حجي الشافعي ) .

وبعدها: (ثم ملكه بالابتياع محمد بن محمد بن محمد الطنبدي ، الشهير بابن عرب ).

ثم نذكر أخيراً عبارة الناسخ وهي : (علّقه لنفسه أفقر خلق الله إلى رحمته علي بن إبراهيم بن عبد المجيد دباس الشافعي ، لطف الله به ، وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين ) .

ونلاحظ مع هاذا كله ختماً كبيراً واضحاً كتب فيه : ( وقف شيخ الإسلام السيد فيض الله أفندي ، غفر الله له ولوالديه ، بشرط ألاً يخرج من المدرسة التي أنشأها بقسطنطينية سنة « ١١١٣هـ » ) .

وقد رمزنا لها بـ (ض ) .

### « تعريف الأحيب البغضائل الإحيباء)

#### النسخة الأولى:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة الأحقاف بتريم في حضرموت ، تحمل الرقم ( ٣١٧٨ ) .

وهي نسخة غير كاملة .

عدد أوراقها ( ١٣ ) ورقة ، وعدد سطور الورقة ( ١٩ ) سطراً ، وعدد كلمات السطر الواحد ( ٩ ) كلمات تقريباً .

كتبت بخط نسخي مقروء ، وكتبت فيها بعض الكلمات المهمة ورؤوس الفقرات باللون الأحمر ، وقد حصل فيها سقط في ثلاثة مواضع ، الأول : في الورقة (٣) بعد قوله : (والجواب عما استشكل منه وطعن بسببه فيه ، اعلم) ، وانتهىٰ عند قوله : (الجليل كبير الشأن) ، والثاني : في الورقة (٢) عند قوله : (نور يضعه الله في القلب) ، وانتهىٰ عند قوله : (فصل وأما ما أنكر فيه) ، والثالث : في الورقة (٩) عند قوله : (أعني : عمر بن عبد العزيز والشافعي) ، وانتهىٰ عند قوله : (وأما سبب رجوعه إلىٰ هنده الطريقة) .

وهاذا النقص المشار إليه حدث بعينه في النسخة (غ) الآتية ، فلعل النسختين نسختا عن أصل واحد ، والله أعلم .

ناسخها: جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن علوي الحداد، وقد فرغ من نسخها ضحوة يوم الأربعاء في العشرين من شهر رمضان المعظم، سنة ( ١٢٥٥) خمس وخمسين بعد المئتين والألف من الهجرة النبوية الشريفة.

وجاء في آخرها : ( بلغ مقابلة من النسخة المنقول عنها ) .

وقد رمزنا لها بـ (ظ) .

# السِّخ الثَّانيذ:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة الأحقاف بتريم ، مجموعة (ع) الكاف برقم ( ٢٢٣ ) ، ( ٢٩٨٠ ) .

وهي نسخة غير كاملة أيضاً .

تقع ضمن مجموع يحتوي سبع مخطوطات .

عدد أوراقها ( ٢٥ ) ورقة ، وعدد سطور الورقة ( ١٥ ) سطراً ، وعدد كلمات السطر الواحد ( ٥ ) كلمات تقريباً .

كتبت بخط نسخي معتاد ، وكتبت فيها العناوين وبعض الكلمات المهمة ورؤوس الفقرات باللون الأحمر ، وقد سلف في وصف النسخة (ظ) الإشارة إلى النقص الحاصل فيها ؛ لأنه حصل في المواضع نفسها ، إلا أن أرقام الورقات هنا هي : الورقة (٢) ، والورقة (١٣) ، والورقة

(١٩) ، إضافة لسقوط بعض الكلمات المفردة في مواضع متعددة .

ناسخها: سالم بن عبد الله بن حمد بن عمر بن عبد الباسط، وقد فرغ من نسخها ضحوة يوم الخميس، في التاسع عشر من شهر صفر الخير، سنة ( ١٢٦٧ ) للهجرة النبوية الشريفة .

وقد رمزنا لها بـ (غ ) .

### السخة التالية:

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة الأحقاف بتريم ، مجموعة آل يحيىٰ ( ٤٨ ) مجاميع ، تريم ، تحمل الرقم ( ٢٦٤٧ ) .

وهي نسخة كاملة ، جيدة .

تقع ضمن مجموع يحتوي عدة مخطوطات ، وترتيبها فيه الخامس .

عدد أوراقها (١٨) ورقة ، وعدد سطورها مختلف ، ففي بعض الأوراق (١٦) سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد (٨) كلمات .

كتبت بخط نسخي معتاد ، وكتبت فيها بعض الكلمات باللون الأحمر ، وقد وجد في هوامشها بعض التصويبات والكلمات الملحقة ، وكذلك بعض الإشارات إلى فروق بعض النسخ على قلّة في ذلك ، وهي خالية من الضبط تماماً ، ومعجمة في الأعم الأغلب .

ليس فيها ما يشير إلى اسم ناسخها ، ولا إلىٰ تاريخ النسخ ، غير أن الناسخ ذكر أربعة أبيات من نظمة فقال: ( من الرجز )

ماذا يقولُ الناسُ في طريقِ مبداهُ طهرُ القلبِ بالتحقيقِ عمّا سوى اللهِ العظيم ربّنا يا ربّ طهّر قَلْبَنا يا حَسْبَنا وعقدُهُ استغراقُ كلِّ القلبِ بذكرِ مولانا الكريم ربِّي وختْمُــهُ الغَنــاءُ بــالكليّــة في اللهِ ربِّسي خـالـقِ البريّـة وقد رمزنا لها بـ (ح ) .

# منهج العمل يف الكناب

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين .

#### أ ما بعث :

فإن دار المنهاج لم تكن فكرة مرتجلة ، أو رغبة من صاحبها فضيلة الشيخ أبي سعيد عمر سالم باجخيف بالسير مع كوكبة الناشرين فحسب ، بل كانت ثمرة خطة واعية ، ودراسة جادة لما تحتاجه أمة الإسلام من نشر المفيد النافع ؛ عملاً بأمره صلى الله عليه وسلم لنا بالتبليغ ؛ إذ روى الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه» ( ٤٣٦١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بلّغوا عني ولو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بلّغوا عني ولو

وقد ارتكزت هاذه الخطة والدراسة على رؤية مستقبلية عميقة ، وانتقاء الأسفار التي يلح عليها واقعنا الحاضر ؛ بغية النهوض والتقدم .

والذي يبدو للناظر أن ميادين المعرفة ومكتبات العالم ملأى بالمؤلفات، زاخرة بالمصنفات التي تركها الأول للآخر، وهي متباينة المراتب.

وهذا يفرض على المتصدِّي للبحث والمهتمِّ بالنشر أن يُحسن الاختيار ، ويُجيد الانتقاء ، ويتقي الله في نفسه خاصةً ، وفي المسلمين بل والناس عامةً ؛ لأن عمل الناشر هو دعوةٌ وحثٌّ على الالتزام بمضمون ما يَنْشُر .

فالذي ينشر هدى وخيراً ينال أجره ، ويشارك في الثواب غيرَه ، لما لذلك من أثر حسن في المجتمع الإسلامي .

والدار بتوفيق الله تعالى أخرجت كتباً عزيزة من دهاليز المخطوطات ، وأولتها العناية من حيث التحقيق وجودة الطبع ؛ مثل : « نهاية المطلب » و البيان شرح المهذب » ، وغيرهما من المراجع العلمية التي لم تكتحل العيون برؤيتها إلا عبر هاذه الدار .

وكذلك عقدت العزم على إعادة نشر بعض المراجع العلمية التي هي بحاجة ملحة إلى العناية العلمية تحقيقاً وتعليقاً وجودة طبع وإخراج .

ومن ذلك هنذا الكتاب المبارك « إحياء علوم الدين » الذي بذلت فيه الدار همة قعساء تليق بمكانته وأهميته ، فلله الحمد والمنة .

ولقد كانت مسيرة هاذا السفر الجليل، والكتاب المبارك تسير وفق الخطة الآتية:

# جمع لنسنخ الخطيت

عزيز جداً أن تظفر بنسخة ذات قيمة لكتاب مثل « إحياء علوم الدين » .

فعلى الرغم من تطور وسائل البحث والاتصال ، وتيشر الوصول إلى فهارس المخطوطات والتراث في مختلف بلدان العالم. . فقد كانت مهمة المحصول على نسخ نفيسة لهاذا الكتاب المبارك شاقة ومضنية ؛ إذ تطلّب ذلك السّفرَ مراتٍ عديدةً إلى غير ما مدينةٍ في العالم .

والذي نهض بهذا العبء ، وقام بهذا الجهد : فضيلة الشيخ عمر سالم باجخيف نفسه .

إذا ارتحل إلى عدة عواصم إسلامية وأوروبية حتى حصل على أكثر من ثماني عشرة نسخة خطية لـ « الإحياء » ، تقدم الكلام عنها في وصف النسخ الخطية .

علىٰ أنه لم يكد يلقي عصا ترحاله ، حتىٰ بدأ يستحثُّ فريقاً مدرَّباً من الباحثين في مركز الدراسات في داره المباركة على الإسراع في إنجاز بقية مراحل التحقيق .

فبدأت بذلك المرحلة الثانية ، مرحلة معارضة النسخ ودراستها .

# معارضت لنشئخ الخطيت

لم يتوانَ الباحثون في المركز العلمي للدار عن إنجاز هاذه المهمة على وجهها الأمثل، وترجح بالأدلة والقرائن من خلال الدراسة الفاحصة: النسخةُ التي اعتمدت لتكون الإطار العام لتحقيق كتاب « الإحياء ».

ومن ثُمَّ انبرت ثلَّة من طلبة العلم المتمرسين لمقابلة الأصل ببقية النسخ المعتمدة ؛ اتباعاً للمنهج العلمي المعروف لدى الباحثين ، واقتداء بعلمائنا الأفذاذ الأوائل ، الذين عدُّوا هاذه المرحلة من أهم مراحل توثيق النص وضبطه .

فقد أورد الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( ١٥٦/١) أن أبا بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : (كنت إذا سمعت من أبي حديثاً.. كتبته ، فقال : أي بني ؛ كيف تصنع ؟ قلت : إني أكتب ما أسمع منك ، قال : فأتني به ، فقرأته عليه فقال : نعم ، هلكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكني أخاف أن يزيد أو ينقص ) .

وانطلاقاً من هاذا قام الفريق العلمي بالمقابلة بدقة تامة ، وتأنَّ شديد ، وحرص بالغ على ألاَّ تفوتهم كلمة أو حرف أو فائدة يمكن أن تسهم في خدمة هاذا النص المبارك .

وقد استغرق هاذا العمل أكثر من أربعة أعوام ، تمت فيها مقابلة الكتاب

مرتين ، وتناوب فيها على هاذا الجهد الكبير ما يزيد على ثلاثين طالب علم .

وبتمام هذه المرحلة الأساس يكون الكتاب قد أصبح مهيئاً بشكل علمي دقيق لتحقيق نصه ، وإخراجه بصورته الأقرب إلى مراد مؤلفه رحمه الله تعالىٰ .

# مرحلة لنجفت يق

إن صعوبة هاذه المرحلة غير خافية على الباحث أو المحقِّق ، إذ لا بد من اختيار كلمة أو عبارة ، واستبعاد أخرى ، من خلال نص قد يكون اعترى بعض كلماته شيءٌ من التحريف والتصحيف .

فكان عمل اللجنة عند اختلاف النسخ إثبات الصواب في حين وضوحه وتبينه ، ولم يثبت من المغايرات إلا ما كان يؤدي ، أو يمكن أن يؤدي معنى جديداً صحيحاً ، مع محاولة تلمُّس أسلوب الإمام الغزالي في أثناء الحكم على المغايرات .

والذي نستطيع قوله هنا أنه تمت مراعاة المنهج العام في التحقيق حسب الوسع والطاقة ، مع الاستعانة عند غموض العبارة وإشكالها بشرح « الإحياء » المسمئ « إتحاف السادة المتقين » مخطوطاً ومطبوعاً .

وتمَّ تخريج الأحاديث النبوية الشريفة والآثار من مظانها في دواوين السنة باعتماد تخريج الحافظ العراقي رحمه الله في « المغني » ، وبالاعتماد أيضاً

على استدراكات الإمام ابن السبكي رحمة الله عليه ، واستدراكات الحافظ الزبيدي رحمه الله كذلك ، مع الاستعانة والاستفادة مما صدر في العالم الإسلامي من الكتب والأجزاء الحديثية .

كما تم أيضاً عزو الأقوال والنصوص المنقولة إلى مظانها في المصادر المتوافرة لدينا ، مع الالتزام ما أمكن بما يمكن أن يسمى ضوابط أو قواعد لهذا العمل .

وقد شرحنا بعض الكلمات والعبارات الغامضة ، ولم نعمد إلى حشد الحواشي والتعليقات عشوائياً ، بل علّقنا عندما مسّت الحاجة للتعليق ، وعملنا ما في وسعنا لجعل التعليق موجزاً ومؤدياً للغرض في الوقت نفسه .

ولما كانت عبارة « الإحياء » تحتاج إلى الدقّة والأناة والتروِّي . . آثرنا أن نضبط الكتاب كاملاً بالحركات الإعرابية ؛ ليسهل تناوله وفهمه على الوجه الأمثل .

ونحن هنا نشير إلى ماقاله القاضي عياض رحمه الله تعالى في «الإلماع» (ص ١٣٦) حين ذكر مقولة: (إنما يُشكَل ما يُشكِل) فقال: (وقال آخرون: يجب شكل ما أشكل وما لا يشكل، وهاذا هو الصواب، لا سيما للمبتدىء وغير المتبحر في العلم؛ فإنه لا يميز ما أشكل مما لا يشكل، ولا صواب وجه الإعراب للكلمة من خطئه).

ثم عقَّب القاضي رحمه الله ذلك بجملة من الأمثلة تبين وجه هاذا الصواب الذي اعتمده .

ونحن نضيف في هاذا المقام: أن القاضي عياضاً رحمه الله قال ما قاله يوم أن كان العلم فاشياً والمعرفة حاجة من الحاجات، هاذا إن لم تكن ضرورة من ضرورات الحياة.

وأما اليوم!! فإنه يتأكد قول القاضي على وجه لا يدع مجالاً للنقاش أو النزاع، في زمن لا يبعد أن يوصف العلم فيه بالضياع، وهلذا الكتاب ستطاله يد العالم وطالب العلم والعامي على درجة سواء إن لم نقل: لعل بعض العامة من أهل الإسلام هم أشد تعلُّقاً وأكثر ولعاً بهلذا السفر الجليل من غيرهم.

هذا وقد رُصِّعَ الكتاب بعلامات الترقيم المناسبة حسب منهج الدار المتبع في ذلك ، وهذا أمر ضروري ، وليس مستحدثاً كما يظنه بعضهم ، وهو وإن لم يكن بهذا الشكل المتبع اليوم ، لكنه بالمعنى ذاته ، أما الشكل . . فهو مبتدَع مستحدَث لا شك فيه كما هو معلوم لدى الباحثين .

ولعل ما دفعنا إلى هذا الكلام عن الترقيم ـ مع أنه لا يكاد يعترض اليوم عليه أحد ـ هو أننا استحدثنا علامة ترقيم جديدة ، وهي النقطتان الأفقيتان ( . . ) ، وأثبتناها قبل جواب الشرط أو الخبر البعيد ، وذلك أن الفاصل إذا طال بين الشرط والجواب ، أو المبتدأ والخبر . . فإنه يورث بعض اللّبس أو التشتيت للذهن .

# إدخال الكناب إلى المحاسب الآلي

ثم أسندت مهمة إدخال نص الكتاب بعد تحقيقه كاملاً إلى الحاسب الآلي لمجموعة من المبدعين المهرة في هاذا الميدان.

وقد قاموا بعملهم على مستوى عالٍ من المهنية والحرفية .

وتمَّت مراجعة بعضهم للعمل بدقة متناهية ، نكاد نقول بعدها : إن نسبة الخطأ تدنَّت إلى الحدِّ الأدنى الذي يمكن لبشر أن ينجزه إذا استفرغ جهده في ذلك ؛ إذ تمَّت مقابلة النسخة الإلكترونية على الأصل المحقق ثلاث مرات ، فاستوفى الكتاب بذلك حقه من الضبط .

إلا أننا ورغبة منّا في تحري الدقة والإتقان عمدنا إلى مرحلة قلّ من يوليها اليوم اهتماماً ، وهي دفع الكتاب لأهل العلم ؛ ليراجعوه ويروا رأيهم في صنعته ، فكانت المرحلةُ التالية .

### مراحب ترالكناب

إن مما منَّ الله به علينا \_ بعد توفيقه إيانا لخدمة « الإحياء » \_ أن أتاح لنا نخبة من أهل العلم المتخصصين ، وأهل الفضل الممحِّصين ، فنظروا في الكتاب ، وقرؤوه كلمةً كلمةً ، وخلصوا بنتائج طيِّبة ، وملاحظات قيِّمة ، وتصويبات دقيقة .

وقد أخذتها اللجنة العلمية بعين الاعتبار ، وأولتها بالغ الاهتمام ، وعملت على الاستفادة منها على الوجه الأمثل ، فجاء العمل بحمد الله مكتملاً على النحو الذي تراه بين يديك .

## إحن راج الكناب فنب

ثم بعد الانتهاء من العمل العلمي المتقن ، والفراغ من كل مراحل التحقيق . كان لا بد من اللمسة الفنية الماهرة ، والصنعة الحرفية البارعة ، وذلك من خلال دراسة كاملة للكتاب وأرباعه وأبوابه وفصوله وتفريعاته .

وقد تم ذلك من قِبَلِ أهل الاختصاص في هاذا الشأن ، فوضعت خطة لإخراج « الإحياء » إخراجاً فنياً راقياً ، يليق بمكانته ومكانة مؤلفه رحمه الله تعالىٰ ؛ ليسهل بذلك تناوله ، وتتيسر مطالعته والإفادة منه .

واستغرق ذلك من الوقت والجهد ما نسأل الله أن يجزل معه الثواب لمن بذلوا وعملوا .

وفي نهاية المطاف لم يبق لنا إلا أن نقول: هذا هو «إحياء علوم الدين » مخرجاً بأدق تحقيق ، وأبهى صورة ، وأرقى صنعة ، مقدّماً إلى طلبة العلم خاصة وإلى العالم الإسلامي عامة بأحسن ما تأتّى لنا من العناية ، وهو بعد ذلك كله جهد مَنْ صفتُه النقص والخطأ .

فإن رأيت فيه ما تحبّ. . فاحرص عليه لنفسك ، ولا تبخل به على غيرك ، وإن كانت الأخرى . . فلك الشكر والأجر إن أهديتنا عيوبنا ، ناصحاً مصلحاً .

ونسأل الله تعالىٰ أن يزيد النفع به ، وأن يكتب الأجر لمن ساهم في إخراجه علىٰ هـنـذا النحو .

والله وليّ التّون يق والحميث الّذي بنجمت بتمّ الصّالِحاتُ كَ وصلّى للْه على سبّيدنا محمّدٍ وآله وصحبه وسلّم

اللّجنة العِلْميت. بمركز دار المنِه عشل جللدّراسات والتّحقت بن العلميّ

# خسانيك

#### نسأل الله حسنها مع دوام العافية

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات ، وعلى من أهل السعادات .

أما بعد : فلا بد في الختام من أمرين اثنين :

أولهما: أنه وبعد مضي سبع سنوات متواصلات من العمل الدؤوب ؟ بحثاً ومقابلة ، وقراءة وتحقيقاً ، وتعليقاً ومراجعة في هاذا الكتاب للمبارك . . نكون قد انتهينا من أهدافنا في التحقيق ، وسبع سنوات ليست بالكثيرة في إخراج مثل هاذا السفر الجليل لهاذا الإمام العبقري الذي ذاع صيته في كل قطر ومصر ؛ لأننا نسمع من البعض بين الفينة والأخرى : لماذا يبذل هاذا الوقت الطويل وهاذا الجهد والتعب الكبير في إخراج هاذه الأعمال النافعة ؟!!

ناسين أو متناسين أن الإحسان والإتقان اللذين أمرنا بهما يجب أن يتحققا في تراثنا الثمين ، ولا سيما الكنوز الشرعية ؛ لمكانتها السامية واتصالها بالوحيين اللذين لا يضل من اهتدى بنورهما ، بل يسعد في الدنيا وينعم في الأخرى ، وهما مطلب الألباء ؛ حتى نبنى أسساً متينة لنهضة علمية تتسم

بالإحسان والإتقان ، تنهض بها الأمة وترتفع بها حصيلتها الثقافية ، حتى تصل إلى الشأو القصي ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً .

الأمر الثاني: وانطلاقاً من قول النبي الكريم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا يشكر الله من لا يشكر الناس ».. فإني أتوجه بالشكر الكبير والثناء العاطر:

- وروحي فضيلة الحبيب أبي سعيد عمر سالم وصديقي وروحي فضيلة الحبيب أبي سعيد عمر سالم سعيد باجخيف على تعاونه طيلة السنوات السبع المنصرمة في سبيل إخراج هاذا العمل المبارك .
- وإلى إخوتي طلبة العلم الذين يعملون معي في مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، هاؤلاء الذين لم يتوانوا عن واجبهم في سبيل إخراج هاذا الكتاب بأبهى حلة وأجمل صورة ، وأخص منهم الإخوة السادة : أنس الشرفاوي ، وذكوان غبيس ، ورابح قادري ، وصلاح الدين الحمصي ، وعامر الحلبي ، وعبد المجيد بن عدة ، وفراس مدلل ، ومحمد المحمد ، ومحمد ثابت حبوش ، ومحمد حسام صالح ، ومحمد شادي عربش .
- وإلى جناب سيدي الشريف العلامة عدنان بن على الحداد حفيد سيدي الإمام الحبيب أحمد مشهور الحداد رحمه الله تعالى الذي تفضل مشكوراً بقراءة الكتاب كاملاً ؛ قراءة تحقيق وتمحيص وتدقيق ، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء .

- وإلى إخوتي الذين ساهموا في تصحيح الكتاب ومراجعته في الشام والحجاز واليمن ، فقد كان لمشاركتهم وتصحيحاتهم الفوائد الجمة ، وأخص منهم الإخوة في حضرموت السادة : أحمد علي أحمد الكاف ، وعبد الله عمر زين ابن سميط ، وعلي محمد عبد الله العيدروس ؛ بإشراف وتنسيق محمد سقاف أحمد بلفقيه .
- وإلى أخي وحبيبي السيد الشريف علوي الشاطري ـ نجل سيدي العلامة الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى ـ الذي قدم خدمات جليلة في تسهيل الكثير من الأمور .
- أَقِ ٥ وإلى أخي المحبوب السيد عمار الترك الذي ساهم في تصوير أَقِ المخطوطات .
- وإلى إخوتي في قسم التصميم والإخراج بمركز دار المنهاج ، وأخص منهم الإخوة السادة : بشار الحوراني ، وسعيد حجازي ، ومحمد ياسر علوان .
- وإلى إخوتي الإداريين في قسم الإشراف والدعم الفني وأخص منهم
   السيد: إسماعيل حسين.
- وأكرر شكري لجميع الأحبة الأعزاء: ممن عمل في الكتاب، أو
   أسدى نصيحة أو ملاحظة أو رأياً.

سائلاً الله تعالىٰ أن يتقبل هاذا العمل بقبول حسن ، وأن يجعله في ميزان الآباء والأبناء إلىٰ يوم الدين ، وأن يعم بنفعه العباد والبلاد .

## وأخيراً :

إليك أيها القارىء نقدم هاذه الموسوعة الشرعية ؛ التي تعالج أمراض القلوب ، وتحلق بك في الأجواء الروحانية ؛ فعساك أن تكون من أولئك الذين استحقوا المراتب العليا في الدار الأخرى .

والتدالموفق والصادي

وللتبسيط محدّغتَّ انصُوح عَزْفُول كُسُيني محدّغتَّ انصُوح عَزْفُول كُسُيني المشرف على عمال لبحوث ولبَشر بمركز دار المنهاج المدّراسات ولتحقيق لعلمي في غرة دجب الأصب ١٤٣٢هـ









راموز ورقت العنوان للنِّسخة (أ)

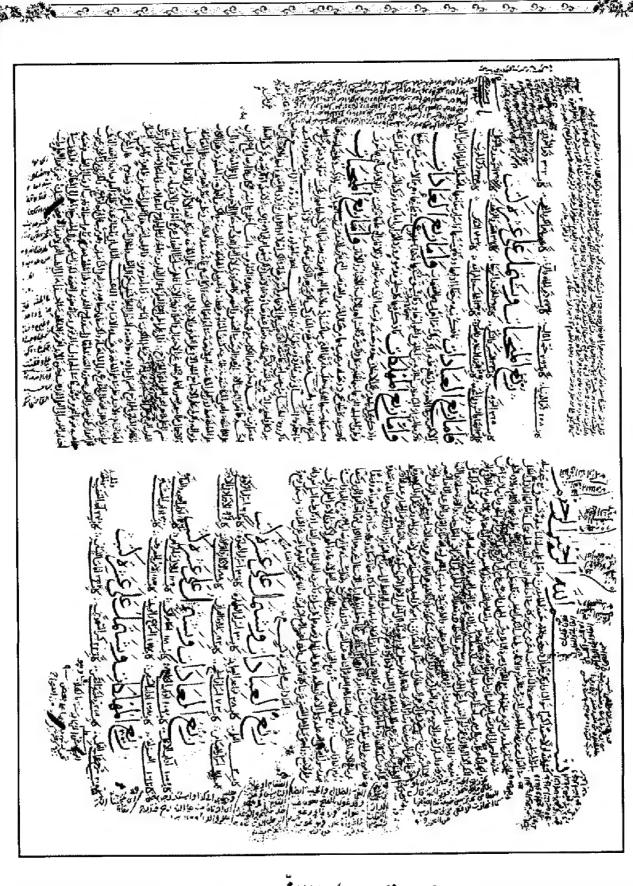

å

راموزالورف إلأولى للنسخت (1)

117 VER DE

حن حن

CG.

¢ç.

大きの大きのできるというです。 大きのできる 大きのできるからないからいいのできるいできる ىرىمەن يەرىمىيىيىدى ئىنىدىن دىرىكىنى ھۆرۈن دىئاللىكى ھۆرىيىلىلىنىيىلىكىنىيىلىكىنىيىلىكىنىيىلىكىنىيىلىكىنىيىلىك ئەندىكىن ئەندىلانىلىكىنىيىن دېرىمىيىلىكىنىيىلىكىنىلىكىن ئەندالىكىنىيىلىكىنىيىلىكىنىيىلىكىنىيىلىكىنىيىلىكىنىيىلى ئىندىكىن ئىندىكىنىيىنىيىلىكىنىيىلىكىنىيىلىكىنىيلىكىن قارىمىيلىكىن ئەندىكىنىلىكىنىيىلىكىنىيىلىكىنىيىلىكىنىيىلىكى のから、からかのをから、からのは、からないというできない。 というないできない。 からまっていまけまではないではいますっているかってきない 大きんろうのでのである Salar Carlo Carlo Salar TOWN CHANGE -A CALL CONTROL OF THE PARTY OF るできて جزئة يهزيد بعدابد يدعد المدود مديوران المتحدا المدرفان المتدر يعادرا المعايد المداعين Continued in されていることのできないないからであっていることできていっていること さいからい かんかい かんかんかん المتعدر إلحال روالعلوجا جهالمطع والدواهداء احمرن 「日本のできる。 をないないのではないできるというかかり されているとうないできているとう THE PARTY OF THE PARTY. \*\*\* 3 Ł

Dec 00 000

3

3 3

9<sub>2</sub> 9<sub>2</sub> 9<sub>2</sub> 9<sub>2</sub>

,92-02-92-92-92-

راموزالورق الأخيرة للِنسخ، (1)

co co

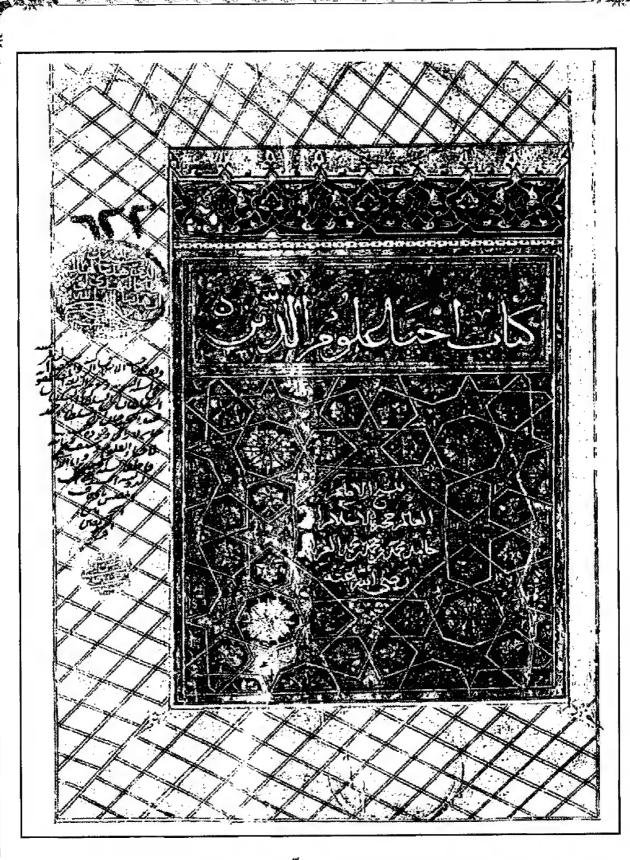

راموز ورقت العنوان للنِّسخة (ب)

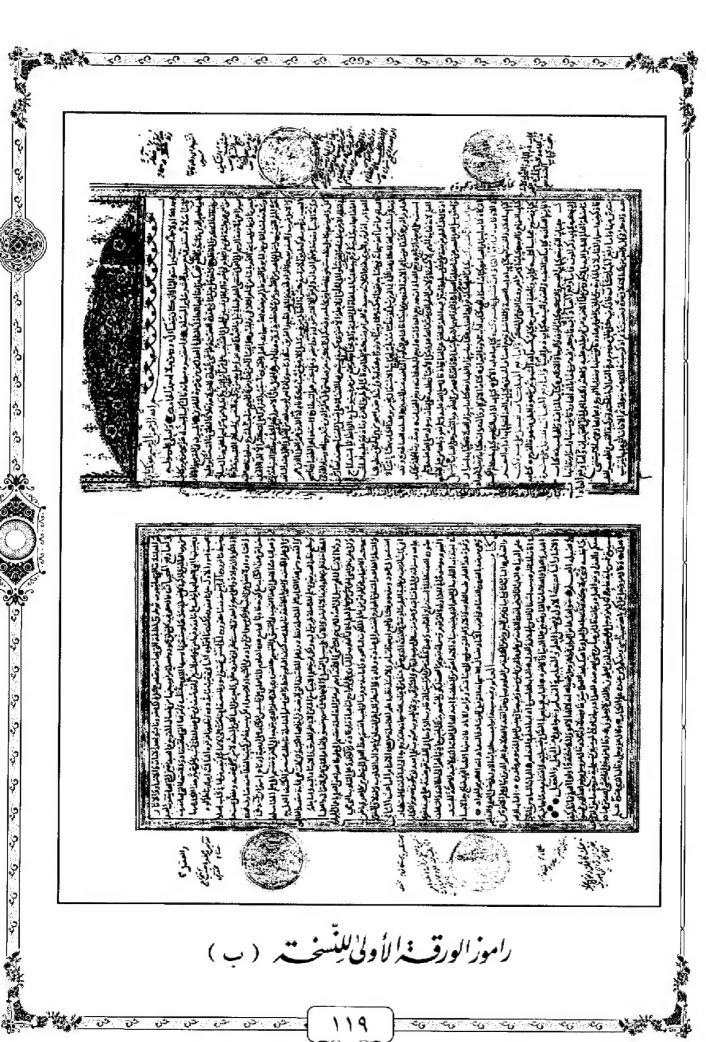

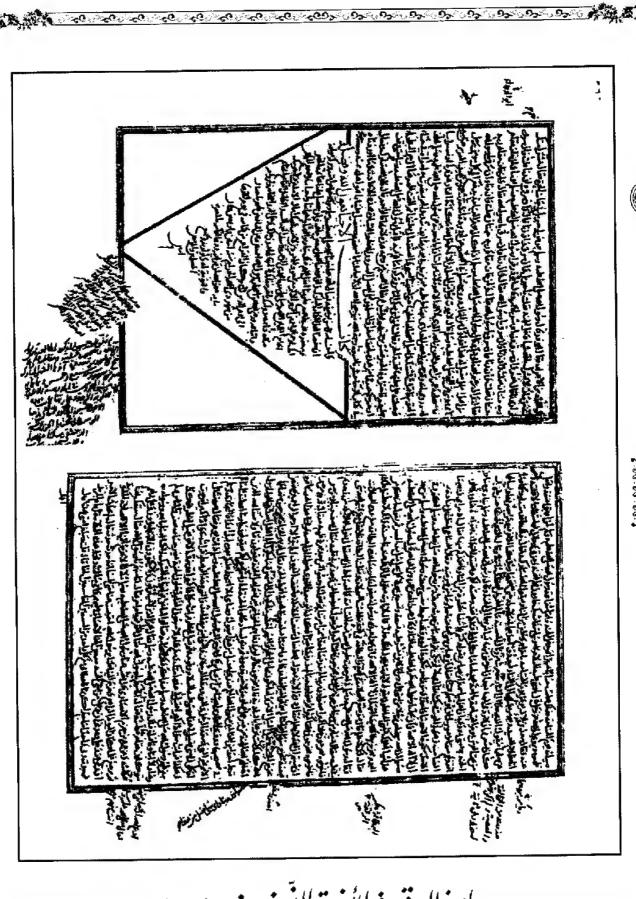

The Control of Control

-CO--CO--CO--CO--CO--

راموزالورف رالأخيرة للنتبخ (ب)

17. •(2.)

ಾಿ≎ಿ

ୢୢ୵ୡ୕ୢ୷ୣୡ୕ୡ୕ୢ୷ୡ୕ୡ୕ୣ୷ୡୡ୕୷ୡୡ୕

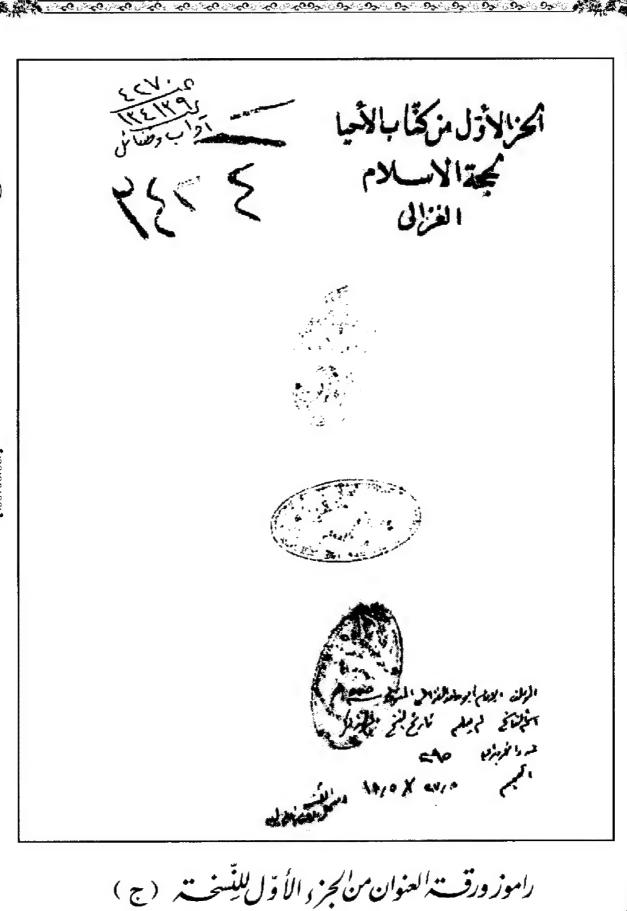

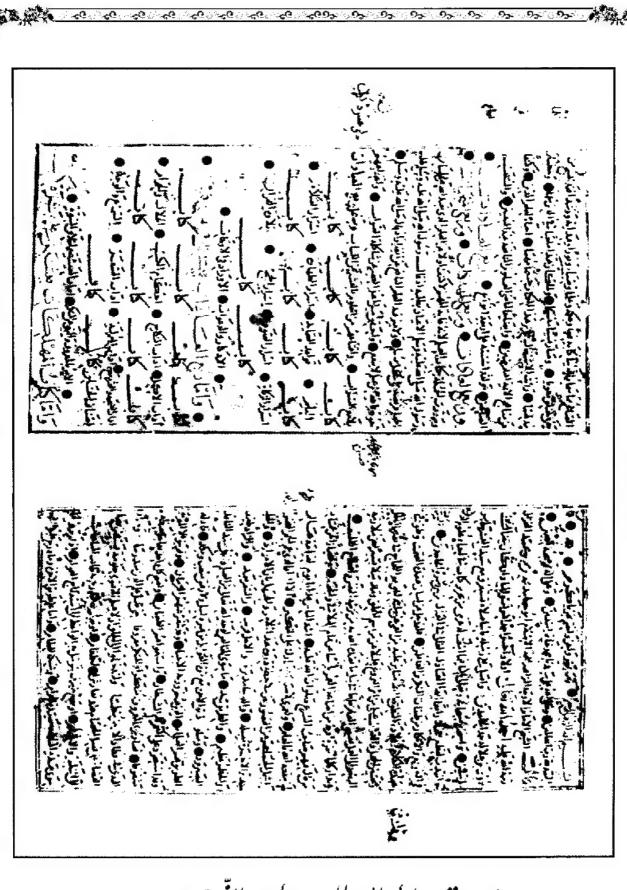

راموز الورق الأولى من كجزء الأوّل ليّسخت (ج)

177 (CA)DD 4

راموز الورقة الأخيرة من لجزء الأوّل ليّسخت (ج)



راموز الورق الأولى من كجزء اله قي النِّسخ، (ج)

العوام على واسترافعلم مرا مطير الأفاس وهي مرالمنه إلى المنسر في ومهد وسعه ومن والمن والمن وسعه ومن والمن وا

راموز الورقة الأخيرة من لجزء التقلي للنِّسخة (ج)

راموز ورقت العنوان من كجزء التّالث للنِّسخة (ج)







راموز الورق الأولى من لجزء التَّالث ليِّسخ (ج)

( 17 A

(11)

عرصا إلى المنظمة والتراعري وي المنظمة و وي المنظمة الم

 $\mathbb{I}_{q}\mathbf{0}$  ,  $\mathbb{I}_{q}\mathbf{0}$ 



راموز الورف الأخيرة من كجزء الثّالث للنِّسخ، (ج)



راموز ورقت العنوان من كجزء الرّابع للنِّسخة (ج)

14° EGADD





177 (A.D.)

°G.

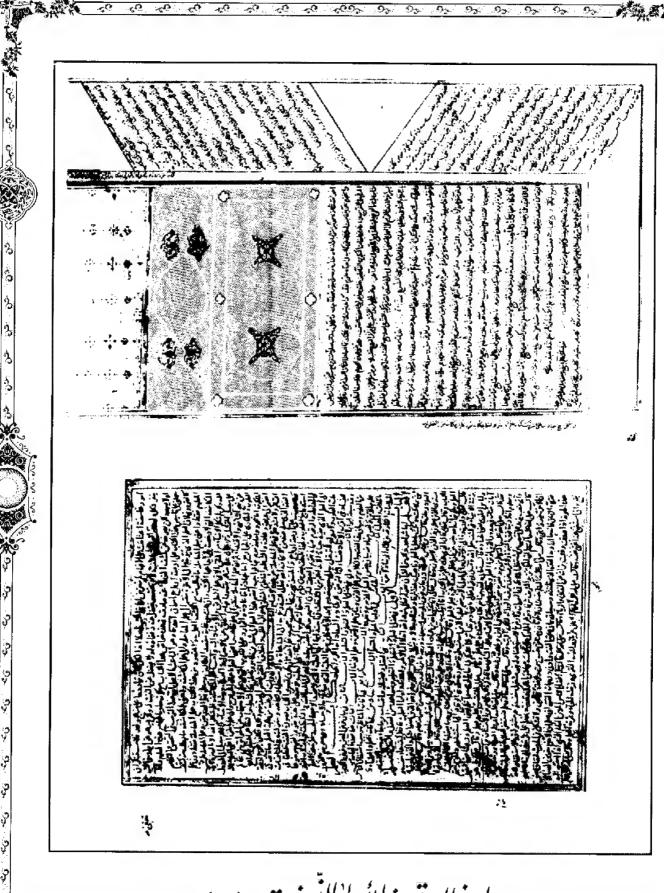

راموزالورق الأولى لينسخ ( د )

144 (CD)

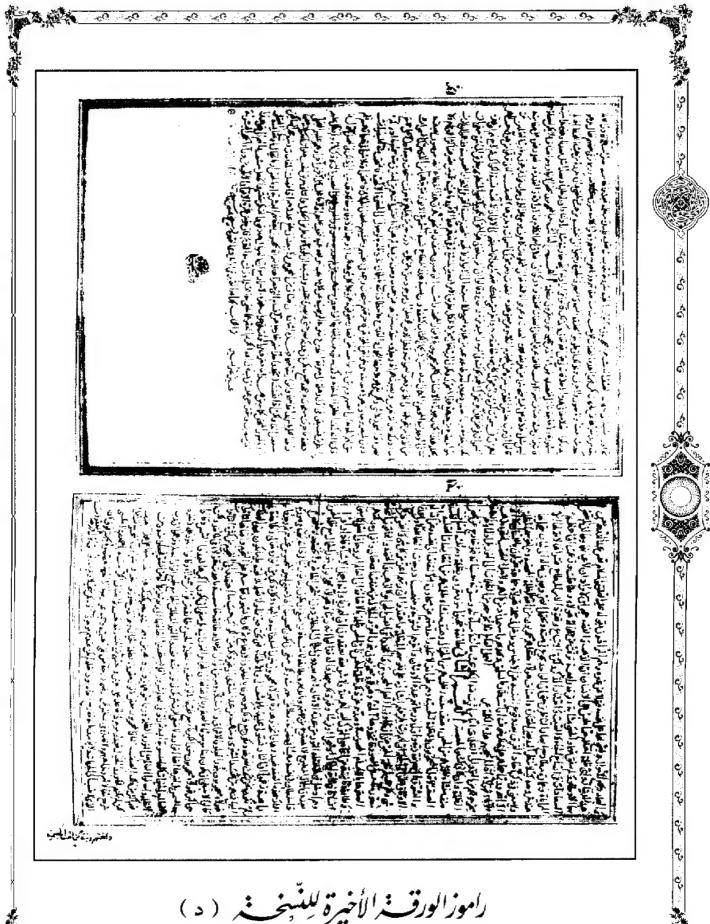

راموزالورقت الأخيرة

17 8

CG

...

eg -eg

.cc

-دن

€)\$.

0°

0.00

ಲ್ ಲಿ

ರಿಷ್ಟ್ ಕಿತ್

 $c_{\vec{G}}$ 

كنا بساعلوم المبرعة المنتبخ الامام بخد الاسلام دبراللة والدرابع معدر على برمجد الخزالي المحد وووضرته بغضله ورحسته مدر العالمة مراجع احتراد ما مراجع عاحد الدين بو وشتملک ابری انٹری ادری حودالی معنف مجی مودالک اعتریخ صرحالی اعتراقی 10 / 10/ راموز ورقت العنوان لينسخته ( هـ )

اوترالصللعهيء خوزباده مزعلها ينع واحفق العواللعرضكا الصوارق ولغذلهم بالامع السراك واقتداعه والمعلم بالفنون الإبارق المكا الرا الرام الل ولقداست على البعد درام و درم العبادات و درم العداد و درم العدد درم 100 A STEE اذنال ولاسه على فدالعم ويف ع يلام رأمود فيالهم 1 وإصاخا الطاهرانا مدمنانين الملفالم ومناوالهاي في الطاوللامن وعلم المؤلفة المراكع والكاري المالة فواعدالعقا يد ماء والعلوانيا 1. 18 1 وطوتني ععلة الكلام وعلاة الناطق تناأنك ولياوطه مزلله عينظية للن ميمون مراعاج ونعة الاطل وفيوالهل والتنبيه عي ألو الدوع عرية تالله فيهيكلا بالمجتد الاسلام إرجاء كمرس محدس كعدللن الأعواقه ورحه شجذ بطائقرم النطاف ماستبراح الطناك واصيع كاعاص مهميلوا العلي طسعا في بول أنسبته الديم بعن زيكيه المتدول لمله الغب وتعالى مودفة الإنباء وتعظيم وخرازمان ولمستوللا المتريون وقد والانكادمن ينطقا سالمنكهن المناطس وكفيحا عظالغفنة العي المرت مريا الاراق مرا ومراه فاحدة الطرق مراها المالية منافع البرادان والكالية ضالعن في الله ملكامين فللاعنص لمثلنق وبال يلاميرا عن للازمة الدم اللهاجافة والجوان للامزارة وللطاعيه واللاق مقيلته والمنيامد يرقدوا إسابها العادلم للتاليخ العدل من ونهرة لللعوف المرفية ال واصليه إسلفنا بالصلوة منتعرف مع يدليك بهابرا المرايق لبض ما فرط مزاجها جغة العمق بإساعة يمام التلاقي بدر التحد عالم أرتعم المد المام و كالحري ل عن عادرة فالتم صابيلة مع صابا The state of となる The state of the s 

راموزالورق الأولىٰلنِسخ ( هـ )

02 02 02 02

المعيشد وتنامدوقع للفاغ من بع المعادات من كالماجية على الدن عوالله وحسر بعهد والصلوة على المدخيد الداو وويع العزامة من ورد وقد الصاف المفادمن وم الادما للسائل من مرد مع الادل سندمان ومسعوم ما مدع والد لكاتبد مورد الطهر لكلع ولعادمه ولصاجه وطهم المصرو المصات is ain inverie who the dry wit now an inter com ع سال و حد حسن درد في ال عدن حرب روه عرب أن يده ديون ما الازار في المعلام من روس و حل من والدم والمن من والدم و المن من والمن من والمن من والمن والمن من والمن وا العادة و المرادي المرادي المرادي و المرسد المرادي و المرادية و المرادية و المرادية و المرادية و المرادية و الم والمون لذى شركيره وجودي المرادية و المرسد المرادية و المرادة و المرادية و ا ومندور والفريسية والمنهم في المن المران كروم والعب وكفي ملاك ، والخد الموفر والمرد

والماون من المنظرة والمراور والمراوية المنظمة والعن ما المنظمة المنظمة والعن ما المنظمة والمنظمة والمن



راموزالورق الأولى لينسخت ( و )

· · e0

್ರಿ ಾ

. . į, . A ్ర بادكالباس رتال لابان كالفرائي السائف الكالمسفي للحائم المجالان الم حالنا درها منزالملكون ويتناهط لمخزز وياست فدائما للكسكون تلندالهم لارجدالانجان فاستواغر تمان مناله البلغة والبريق ليواين فرنها الملاس فالدوعة كنائه وشدي بالكارسات تريدان كالجبدة وسنهة وتلكل بزاجمة جاديجونهم يتهميهم بزنوبيز يؤليه يزسعه جوابة التكالموازئ وواحلن الذيعان لأستسكان وتعجوا معراد مرباطي تديالها الدولين فالمنان الوقعاقين عجي صاد معليد الطائدة فائد ويتزان للتعنا في تناه المائيل شاخل شاخا ألمنة تلكيل وقالين جناس جازمنا كامان مراوه بدون المائين للكراانان جلامه والمائية いまかれてんかっといろいいはあいれているというできるいろうとう به الباسفال آرا العزايف الدينواس والدوران جوماجن إرائي بالفاع والدلو فالعتر البرهريا المناسط بوريالان للبائل مفاحة تأخ ومعرضهم المنابلة من المنافرة فسدماح المكارة ما باللازا كالملاء بدويه الساما والملاقة والماكية الا التفران الجايلاسيان اذاعبريائه كاللعلاء تفادله مذنا المصان معاللامة البخالي العزيان البنان يغن والسان بهالعن يزيده يدهن المان المان حلاخلعراب وحزبها عذابه دزاد آثود تاوينجعنعا عفاب ودؤكأ تأبعيغ وانتلجي بخبطرا مدائيتون للاحملخف واطناحين بالورامال التبرياني احدالانو ولنعراهل فالبغواسك اناقطهة يكسيها العبدن يلانغونه بماك طنائ دنيه ونافائ مون وناليراك والدبهة المعون فالعملية وحونان لالممناص لأولانها المتالع معود المتالعة الماحان المالية متن المرب بوسلام المسارية بم الكهاري ويله والمراق بالمال ميراقالا

Killing St. Howard حقاينا يجهونا لكشامنح ظلاتيج بالقداء مث اللاحديز للذرقة ماحدالهامثر كة بيسا بس ديهة معزجا تقال بالبارهان نعرته ويومدا منان ميلالين وتالها سية للالت اصولالفتاع قلاحتلطب العتوابي خشيط وخيبها لدنيانه موادعة تعتب التيل تثالاينيات بالعذكال أمجن يميدنكا الانخالية عاديمة كازم تستكيم إبدامني اهاء يفتتان بزم اهبر وه مالية اقاران الماديرة في المريزي والماري الدين والمادية خىللىزدىنى كى ئېزىللىدىنى يېرى سىموسىدىن يورى سىي سىر دېر، سىت بەر كىندىنى كىرى ئىلامىدىنى بىدىكىز دىلاردىزى يادىنىد دېر، سىت بەر كىندىنى كىلىدىنى ئىلىدىنى بىدىنى بىدىنى بىدىنى ئىلىدىنى ئىلىدىنى ئىلىدىنى ئىلىدىنى ئىلىدىنى ئىلىدىنى طعام لموثيها ببرتا وإنكا لبكت كلابوج بهااته بالإيكالنس الريول ينبئ واجحنة فروائعنل العظوللن بالبلكون وذيلكن الشعم يزيلالعقة المددية فابرانها وشارجوا فانتدأته بين خناها فثالت جونهاة بي ناهز نشال بالمشحارا تعزان طبي ذكرتي فأاداءن المات أمتراش فاكالصفك جوالك تفارع لمديان جنرل وعاريث فالالمغزق التيسيع حالاج الالفر الكلاوللكون الخاللالا بالحرمه ابعاع ومهافئة طب ونعمت وجائبة ميالك مايا الباراب المالامنة ماتكل مقامه الذريست ومنقل فاردخب الذارخ أفعز لمحذله ثالثنه متعاجق نشبون بالماعية زاب الميازك منعصب بالأوامية الآلاميان للسحولة بإلىجه المعاقلات الكذاف اما أعادتا ويكورة المسائنة التعالية المتادية المتالية والتعالية التا ويزجا لويرنا فبالت لويليكيان فأنا المتادد ويعطيونا الإدخ ويتباعجين ما تعزيز التحارة اكتفادي المرتبينالفردناية فلااتفلانهم اخلايك الدويع فالمائية وا احتاج تفال سنكسل الثاليل إسداعوا مسلة احتقزاة مكورجة الترايين مائيا لمناين كمفرة مكان بالملائن ويرفول مرازاك وعال مبتاك فردك يرافه بالكرالة ويتوالي من هديد إن ين المن المن بالمن يول المالية بغيرها لماس يؤيع والمنتصون فجو بتزيد ينتبري علملهن والمرسي في انتزلتاه واحزعانه الماداء والدارا ころとうないないない

47

THE PARTY OF THE P

3

B

3

3

3

3

9

9

Ł

ويكازل كالديار اجراه كالما كالربي حدر فالأرعبوالا مرميدك أندالان

مصان بعلها بدعيويه ونالكا لعثبه لابري باينبوجيه مكبراته حدزنا فانطريه وبعاليكيز

## راموزالورفخ الأخيرة لينتېخځ ( و )

149 CD)



راموز ورقت العنوان لنِّسخته ( ذ )

British to the state of the sta Method being the standard of t والملاوار الإحالة فاؤكهما ومتانسا ينافي المتمان علوفه والمتعار عندانها والإ 大きのないはなられるとないのではるないのはいままなはらないないます لخش والمعيلي سيولن كالإحالاتع لكالعراق عندن العياط وابتاء الغباء النص فج القب وتنازه لمعضى انوط مؤاضا عذاقه بإطافته إلماني والجبه وأخياا and the same at the water in 1861 will be the said for any لكلاطفيف والمذطبيطي والمطيئ يدامس المطالع لوص المقدمين اعل الكاروج ورث الانبيا وتدييه علم الزماز ولدين الاالتؤمون وقد يكاز وامن خلاج الطغياز فاصبي قلوا حليه ليواعظ مشعرة افعار Charles Harry March March Called Contract لمرالباها للكدية والإفهاع وصفحهمة ويوسوراه اعظ The state of the s المتوجاد بالمدادلين فالطائل موضعت Janay China Sound prosection عاريتها للبه 15/2 les la caraca con la la partir de la capación la callada les les علطون الاخرقيوما درج عليه السكف المسابعا منافح وكابرضها ومكة وعأيارضها ونوراه هداده ورستد افتد احمدين المجازية يطويك وصارنسيامي وألكن يعدا التدالمالين المهاملة علم أحمد ولتراك شمع المعلالمة المعادات والمالا المعادات ورج المالا المعادات ورج المالا المالا تمان الريالا المالا تمان الريالا المالات ورخبة على عساروا ميزفيه العيالكا فهموالضاران فللعلابه عبيرواءوم والدرمال مظامرات المنتظار يفري هدالكاب فيكلوك الدرما لاردك أعرماج الاية المنوسيج وامنا كالماقلهم النامعة عنوالتية توريراهالففري احادالمتوا والعامع يرمخ الباب مه ديشكل ديج العبادان المارية 100 TENTON

راموزالورق الأولى لينسخ ( ذ )

المعدن بمعدل ودور الماجة وفكم العدلاد الأنام الموليان في المعدد الأنام الموليان في المعدد الأنام الموليان في ا مرحة العدم والإنام العدون من المطالع الموليات الموليات الموليات الموليات الموليات الموليات الموليات الموليات ا مرحة المورم الموادر الموليات الم

القابلية المستحدة المات المستحدة المتحددة المتح

عليه الدوسلولموسال ونوع صد عاريش وم شمع دوست يعويه ووت الماليي

راموز الورف الأخيرة لينتبخ ( ذ )

1 2 Y

راموز ورقت العنوان لنِّسخته ( ط )

184

المنارسة المنارسة المن المنارسة والمنارسة وال

**西西**斯特

. 8

大きにもにしているから

والفرد العلوالية

93 93-

ومعصرفته الطعة العجل الزير

المندساليليون سوالكانت فارائح والموار والموار والموار والموار والموار الموار والموار والموار

راموزالورق للأولى للنسخت ( ط )

معارضه شرقا وغوبا وباله ووزن وعيرا بعده عروقد انقرط البوم قرب مرحسا يدسنه فلم يقدز أهوهلي مأعظ بغبا وزمز ينظر فأخوالم فأخوالم وكفلانه ونغزاتها واستراس والتواف وانتذاره وأقطار العالم والمعاص والمنه المرضل وعمور بعدعم وعضعه والمنه أيتأرب ي ذلا وصدته وما اعظم تونيوي آين وصدقه واسّعه وكلود وصدونال استقالان في يُونَقُنّا لِله قُدَر أَبِه وَالدّ خُلال والمُعْمَال والأقوال مُنّه وَسَعَه حِدِدً إِنه عَمِع مُعَلِيمَ الم ملي تاب أخلاق النبوة ومو آخ الكنت مرربع العادات. والجود ووحرموم كوارع بسيرنا محراله والس منحرة بوم الثلث العاش مرت راسد الحرام ذر القعدد ن تلك وأربعزوكنمات عليدالمذب الخاط الراج عنواسه وغذانه بفضله وسعة جوا مدرا حدر عرافيك معداسه ورزندالعاعاف وصدماركاعلبه وعلمزاعانه برعاصال صادقارتا JAN 201 اميزمادت العالمين طالع فيدراي لالكوبطول عارد العدلالدور الذايل عبر نياب فلام ويقاللنوام الراجيرج مريدالعامة للانام اسماعيل على عبدالوق كام عليقة ومسكما الشانى مذهبا النابلس مولااومنسا تابالله عليه نعدة نصوحا وغفراء ولوالتربه وبن فراه ودعاله بالعفرة ولوالديد ولي المام فاحس ويلي معايدة علية

راموزالورف الأخيرة لينتبخ (ط)

وخا المعنور والمسورة العالمان وحالا المعنوالك

14 July 200 المتارك التيان المعادات منكاب باعلم اللحل الوحدة مصبع الشيخ اللمام اللحل الوحدة اللسلام محرجي محملان الحراك روم A STATE OF THE STA راموز ورقت العنوان لنِسخت (ي)

1 2 7



40 40 4092 Da

3

Da Da Da Da Da

راموزالورق للأولى للنسخته (ي)

ರಾ ರಾ

سروفرسناه اوسروفوسناه الفراق نباق مع الفروان او المنه اوصر اواسنا موالافوا لا والوسناه المنطق المالية المناوسناه وولا والانهيا اواسنا موالافوا لا والوسناه المنطق مواله ماليات وسام وولا به المنطق والموالات والموالات والموالات والموالات والمنطق والمناوسناه والمالوت والمنطق والمناوسناه والمناوسية والمناوسية والمناوسية والمناوسناه والمناوسنا

معالدول رسية النائد وسهاعه بالورائه سيع معراه

وي المرابع المرابعة والمرابعة المرابعة المرابعة

ありまといるからいではままだからなりましまいるかん

مسيدة محدد المواعرز للصطواع المداح زه وسلوسينها لرتيوا

مه المسلم به الموادر الما المسلم الم

راموزالورت الأخيرة للنسبخ، (ي)



راموز ورقت العنوان لنِّسخت (ك)

189

EGAD!

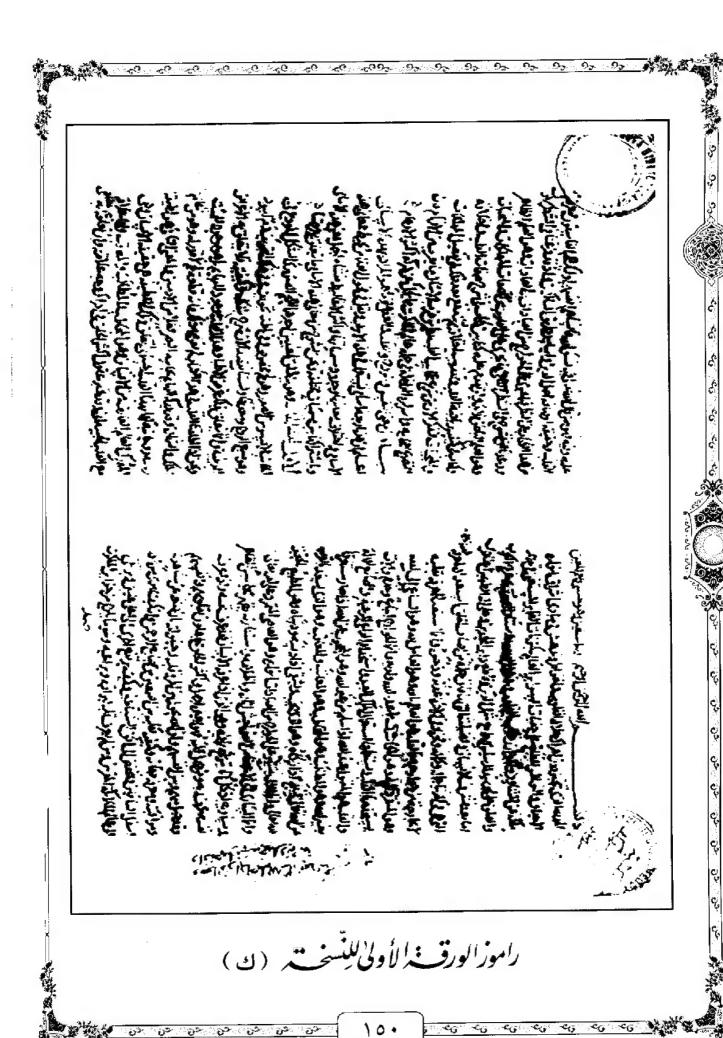

بالمتربطة جازع جوكو زمسكاة بزجائيه يركب المكرئ الملامين لانكائي لاختشاطي المج وكماليهم كالبيم والارتفال اجلاعهم لمرابيطي والماييسة مجبالا بابية والإبوط مند ارتابية ل لتالوط فيدال ياسة حرائما بويوللانالزم لقاريتين والذبية كالمنابكراك شية إيداكم ليمكسا بمراح يرفاع ينائح الإعتبارهن الدجة خشائه بارجوا لوعظه وتباضلوب فامدلت والماوالي للمرازع إدرك بزكع طبهماكا لبنع ووكرما فيصداورك مما لمنظوله نزكذك حناء فأزيزك لترازلته لازام اكمراق لمطاه احطاجا وليبسغوجها أيجعم تعوي الأرائه المقيعوال وللصكابرا وتدجرتا بمذاوان بداجه مديكل كأزال أيسة الوعاط ماطالة واحزناوا وبواحا لطفيوسا برالحتاج معتملا يوموج ويرسوله فليعينه حابم إفذائه فإجأة والنحاص فالمازحة لعداديس معنديه بورنسيد بالإرج بالألدي برحدة إلدائه عيراعظهوهوانا ليها باخلا أداعيون املك يرجا المكارية والعلاوية اجتنا وباستوجها لايا عواكورا ألماجهما زيلت كالمطرائز بدهن الكد اجال مؤوركا لتوادع ليفاجه وعتزل فانسه وانطنته وتبالأعافااروعا فالذكا فبعليه وطائدك مباييم بكلفطأ ووجبابؤ الاخزازياء لمجاله بنن يتهامريا وابتكاجعت ولحكمجب التابرا لوتالعكما لعادومها سامعا يزوحكن شبكعك الهيجات بين جديد التابرين لديم يعين كزاءن وتفرجان مكالئية وكاستنفايينيه وتركاني اوني دواج يزط العروفاالحقائدي

B

đ

ابتزعيهم ديركابه حشاجه والكائه واشالالهاع فريسشا مفلحه ضعوظه

عملاطيق باذآ العزوره المفاغلى بالعزورع بطرع لذلك فيارة المنوف واعتزاجوب اوليوس ما يدامت الدكائد تدويعا يدسونكا تدى فالعركوص جزا بطريزانكورت عداجلول وتغرابها ليماحا حالتكون تديد خنائه ومعازاته منعبالد إدراعت النارال يووهو كافاردايان عمالاسبهاد كالكرمة جرائن يربكوه واعلاط زخلاتة وعاء فإ الميمية وخطائمة تهامدكون العراط وتذشالاله باللجعرالة كاالا يوزيا أماتو زيكيره فكالإاط موزج المعدر فكعيم هكارا الخصور يافحه والمتاليه وفارتفع الميراطك مناطان تعالا بموادكة بالإلام يكاهم والعلق مخ جزملة للمرح مع الدمة ويها لإلطاع ري فاذاته الماين هدااله والعظيم طحيازة متوعل بغيد المياحة الإلكاف المهاوعي جزائد منظرون أويناونه المؤت يماكم ومتامز مكراهه فلوطاير احظم كالإزيد الالكركال الشهار إبراجه المنت غيرال تعتدع جالي ادن العلائد وطلكما النكرعي ساخل وروييم إلى وجيلة وهي بنده وتدرم والادركة بالرناع وبنيره يدالادروه والملالا لواعد のこれがあれていていていていていることがあるというこうできましていていていていていていていていていていていていていていていないというというというというというというというというというというというというと السسكان الملتوفين للدمائ ومعدندوم تكرف جعونسده وعجزه حمائل لنيل خدمونتما جيده فالمكافسط إطواد مغطاه والتزركيره والهويمة يكرح بكراز كمطيف الويزتلاب ستبارها عادموافئن والمناد بلكويغ مالاروم فرواهما الماليان المالية

راموزالورف الأخيرة لينتبخ (ك)





راموزالورقت الأخيرة لينبخت ( ل )

dex ?li قال كالمتواضع وفاليسل سعله عليه ماة الاابتم لمنوا منعين منامتح تواضعوا اذارابم المتحرّب منحبرواعليم فان داعلم مذلة ومنوازه ته وفال اسعش رفعك الله وادانكي عصر اطور أو مما اله اللائض وفال إحدثنا خساد المدمهوى فيسه حجبه وفاعين كنابع جى انەلاج فَ تُرعندهم رالحينربره وفالجرربر منجد اسماسميت لخبتها دُجلُ فالْمُ فَالسَّنظلُ بِنظِلُعُ لِمُوفَارِجالُو دَبِّ المُنْمِثُنُ النَّعْلَعُ مَنْ الالرجل استنفظ فاذاه وشلهان الفارسي فذكرت اه ماستعث ففال في إجوم تواضع المست و كد نبا فا مه من نواضع مع و في لدنيا رفح و المدموع العبم و بأحد الدزى باظكرة اكباربوم الغيم وفلن لافال فانه ظلر النابتر يعينهم تعبقات الدنيان وفالت عابينه رض المدعن الكركنغ فلون فيغنز العمان والمنوا بوسف السباط فبرئ فليل الوزور حسرالع الدندي فليل المقالية حسرا الحدماد ٥ وفال المعسل وقدسها عن المواضع موان منع المن وتك له ولوسمْ في مَا مَرْمِينَ عَبِلْنَه منه ولوسمْعتُ مَراجِهِلِ لِنَابِرَهُ بِلَيْهُ ٥ وَقَا والمالية اجع التنتة نفست عندرج ونك فينعه الدنباح في العلام وعليه وصنة وال نرفع نفشك عن موفوقك فالدنباحي أعلمة انهاس عليه فمنكاه وقال فتناده من العطي الااوجالا اوتبارا اوعالا اوجالا بعرن فيدكا نعلبه وبالابوم العقده وفضا الرجيلية نعال العين على نعة فاستقبلها بالمرا عانه المسطعليده وقال عيا ا عبار زبعه فالدنيا فستعتز ما سو عامير أوي طرا

راموزالورق الأولى لينسخ (م)

(F)

ς,

3

02



راموزالورف الأخيرة لينتبخ (م)

22 22

400a -r0 -c0 -c0 -c0 , D<sub>D</sub>. 5)-92 ిస్తా 05 95 Ð., 95. الرا الراع الماد المناسلة المحالة الماد ال ووالانوارية الاوامها وكيفية موارك كالصوص المطاوة وميتكه وكلنه الدواس وأيا العددادان ولفادا المالينون بن والاولية والموادا والمال والمال さいはこかとはまることがはなるまして علود عالا عرافي فالطراء الدر مايون الورمكون وعرام الراويان عالق عراستدون الراويان المواقعة والمان والموالة بينماون المالكنول المواد وكرد والاجر العندوس كاعتر وما الورية 上海 一日の一十一日 والمتعادل المراج المراج المالي المالي الماران عدار على المراد المتول مقطوط ではないないからないないないないかんかいかんしい علافتا دولاتات ويادالا سكراني لا いっているいいのいというという المنطققة الاندارم للوسوافية とはいるとうできる للما ريفد الومدار ということにあること ちるががたいる Tower Par بوم له زيان عن جالي الشيعان د الكلاه والتيالا عره الله التي المراد والمتاوكة الاكترانا الآت فران يلوي بالقام عباروت والاتالاط Party المنكبنان إزالتد ازارخفل فالهداف الناصرون وكالم となっていること الوقتواء الإناء فالعاجداد طوعروان ادن الادي دور الاتوكد معتاد بالتاريخ والا いいはからはいいい الدودر الدلاق محت ة التالمع Control of the Control なしてもまでする TO STATE OF الرجوي 10 C 10 C 160 راموز الورق بالأ ( j)

4

ď,

6 46

60 60

Ç

Ç

107 VAD91

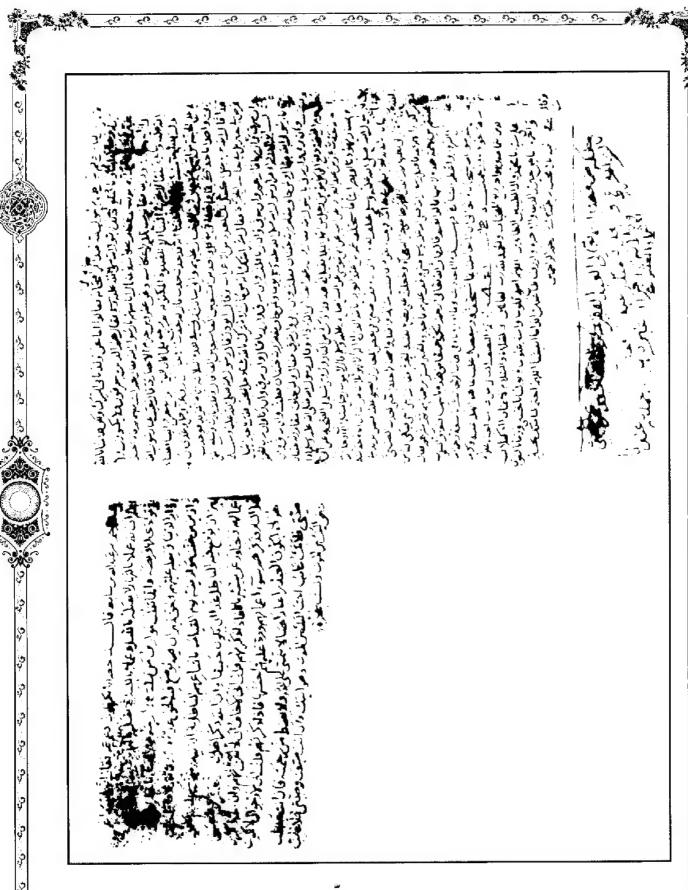

راموزالورف الأخيرة لينتبخت ( ن )

-CO

20

€.

¢<sub>G</sub>



いままるとうという! これではなる -(x/x) كاللهذة عزالدوب الرجوع الميارالعبوب محطام العبو ميلاطروالالاجرعية كالالفاجر ودافطم المديرة مستملح والإجداد فلاعد وأذاذب المادي فاجتماع فعي بيديه يعمطمان فارتج السنع عالب باحل طرف الغروالالالمست والإجود والعساء والناس ومرالونه فعدرات عالعتم والجنود لمصايعوا فيالدارة مضلع الطلي الاميزعان تغننام هدا الفاهيمالعرص المالم あいていいい فلنافزج البراز الدعد وستها الأسوية معللهم فذاكت فسللا باعده والحلفة فاهجر فيله أعداب وبور العقوة مريس المزب الإياب ومسيد لالماب ونرجع رجامز علاله للك لاتدال يجدو يشتعن حاجناب ويعقن بضلاح إذعاب المعطف عامراليب وفاياليوب شعيدالعرعا بس القرير عوالقدود للسرد والناف يعيدة المشاطر في الإدرال لايد الديم المعرى المراب محدين برجارا الموف مرير مراينات اعتاب هوتهدلاعتداله رافي دشواب ا وصرب معروب المنعدا بدور المارك Sale North Collection of the C A String March The Straight 3 3 Jan May Can З 8 ام العد 3 4 الواد الاصطهدالال ايمنة الوالطنار فود التاست التوجعهامل Section ..... al a Minal child Chair Washing 1400 المعارجال الجالايعيد كانت مجمة السعد المحالاتان ماعدان والارب وبالانسام الصفاير وكباير والبعاق رهد الجاهاج والدرهم ويقالأد مكرفا أجرد فليرواك معرب متدو الملك الدارا بزدوو لاشيعار المكيس عداقام البرهار عافيحة فستمة الآج بلانة حسد المدنان لمتعلانهما ومجاعلها شميل المنطاق العجرة かられることのことのことのことのことのこと اعزالت بفالدارة الأجعالار فتالا يطميها عالات الديارونساف الدعداالواج وجب تعدفل غصين ويع المعيات برجدتمة عا المن المناعد المداعة اركان المدائدة المائد الذور وربار جسرها وعبقاكم والخاواب فاعمل العرميل لحدها لأنحاص رماد طبقق بولسويان ميدة فيجالون والمنطاب まないいいしている Will Charles وطسية الذعب عظلا بقصه الجاجدة فار في المنع المائد هدم فلاحراف المارضدي تاعليم يبعدلانا زعجاب السيعان الدالالكار اسم العام ركيدة لا ورسيها والدوجة الراويج الايو الحدمة امنا فيداردع وطيئة بالمن مجيان الخطعدمة وفيده الالكال والى المعايرة راموزالورف إلأولى للنشخه

109

٠٠٠

تن

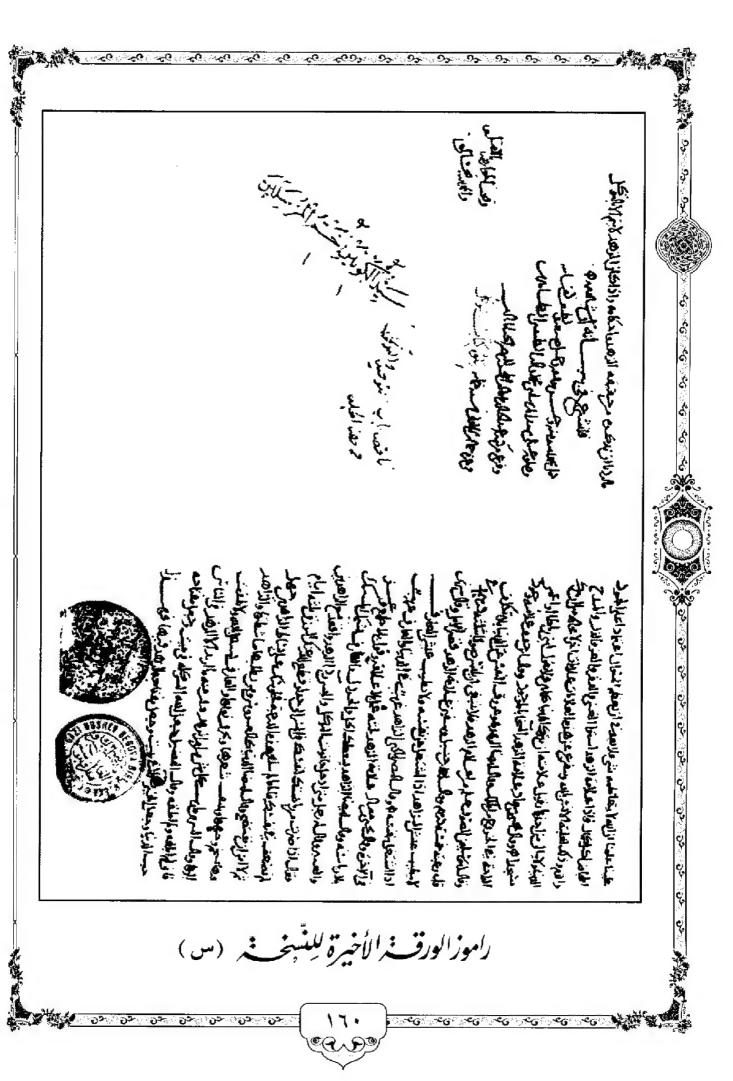

から かっちゃかん ال ريسيد ولا الميلال وتذكرك بعيكيالا لعتلفال وزيزجوري باحسن إلمظييم يزطان المنلاك افين لمارين خاطايجا السؤر والإمدال يمها والنصفائر الدوال of the River . . . いいよれら راموزالورق إلأولى لينسخ تبر

CC CC CC CC CC CC

The second of th

95° 95° 95° 95° 95° 95° 95° 95° 95°

°CG

°CO

(ع)

وسكيع وتعوليط فأخضرا لمنعص وكالمسانيب التشرير فاعكا يوعون فطراهن به سراتامه وانت ورایخندل شریف کاند الوز و الوز و الوز و المین المیندا المین المینداد کالمیدانین و کا والسرف وعوالكاب السابع من ربع النجفيات من كتب إحباً علوم الدان ع ملاوي مالكتا الشريف الراجي من و مريد لعري الكتا المنطقة المسلم عالمتناف المنطقة الم مرا لاخلانسمى وطلافالدى عسسكى ندخ ولفك الدونك عرضا للن وليه لمسيح اعلى المواجد . هم على معسد المحملي مالندة محمد والأن وعزالية ، وأورى المنظون مسعد وعدل السال المسال المسال المسلم القاسعيد عفرا ماله ولواد يالمن المراغي وغيو يخاليخ البرادانيا الهمارع للا راموزالورف الأخيرة لينسخت (ع)



( 174 (CA)

يميمة يقم أوعون كأفارم أبيسنى ريهم كايفهيه مرلاذ خناسر النجا الأيسان وطكهما بعع منا وإدع الدادا فعلنينهم فكاوصل مطاوير ستنبقك عاعكا شده وكالطويلية عاع إدينا لياباهسا وحييز عرزادرهر لمهكن يتموا عنركول وما لنعالي وعوموكل لماياده عاراه سكولأكم وزتحا فانتصحا عندالدا وأزقوجا عبرع وتلاخا لجائده خزانوالسمولولالاخ عرفة بعزية كالطافئ وبرو ومااوحالي والقرمة ومويص وعن البد بادامها الكيترل كليمنا فقاد يمكاننك فقال ارسنول للداوج لالدائز علخ منهم كالالتها بعلهنهم فئامح والألفاعا حصرنا فنطهون فاللنعا فيجهوا كلعواء خاطفتها الإمواعد لأوندوكل باذكرها الكال اهلكالعلق واصطبيحها دعانصرا ورعلمهم لينوكل والبينتزف الكفايه مرفك اليشطاعاليدا فأعجدين يشتزنه وحبثهم فلبولي ارخيت فلنتائع مآن مانع حؤازعل الله يبقلونا لجنده مغيروسه والألكاوزوان تبطيون كالسسنزقوره على يصانوهلون نلاخا يقلفنا وصل للتوميم فيما وليه الترصوق ادفذتكهمريا لمعطاع فرابنيكيش ككمعلال سيمتن للنه عيدليهخ واجتصعتك واجتكافك عينكل ملهدوقا للاألوس فعهدول ورفاعه فناعا وجريؤها ما العام الرهدم حل ويتلوي مردى اوادة بخالمغ فينو إلدوله وها موالني بومن تكبيره حلوثيلج الملاصله عزالاغبيادوا لؤكليتل إلوا عدافلها زاحتك وتلاصل وعلامتهم وأضلع الالدشاء كالدائد البطاء وزانعظهال ومرجها وكا والتوشكطين علىالمدح تأكله لزقكر حيليوذة الطيرينغودا فداحا وزوج بطالما أعكدتها حدثنا ويخدموااليالعلق ويقولوجه العرفيين كالدائديمؤوجل كأن مونة وزؤتده وترشالا فليعدس ومووى لادوسهول مدجه لايلام أمزى أأهام

فالبكعلا وتأبغوا جياسانع الركاد والحراط ليراع كادوراس فاللهاد اللا

خيمة وشبعد وجبعيم لمرخته عفوت كامتهت علحثا انتر لنيسدنونوم فالماؤك الحافئ وكاليح

ماسوار العقوفان وزخلق أبكيك إيوسوات والاحالي كاحرا حشف

المسرة وقراا كؤا متزخ لسطاني فكالإعلى أوكار على فيالدي المايت الميافزة كالمفاقعة بالمسولات والعدامه

لعياهده الماروللماكدرانا عكرت المنود بالعرم الجيروت المانع المسراه وكالمارين فتعا ادافنالعداد الديخ شاعين وعلاهلوبدالالباب عوملاطفة الويداره والامله الاأناء سليحانان الوادوالوزائصدالالدي عنائلة فتستاف الخليطاد احتاجه كالتعليقين المعسسد اللبسما يحتزمه هستهم عؤالالكات الصلعداه والبيئة ادعلويرت بسواء ملزحيوما الدليراق عاء حامن وماتعيل كالواجله وقالوا جيشاد ولوع الوكل العلوجال كمدن عليالا إطيافا لعللو الصح السبيل علالدراسي برسلوك المساجد عندهوا لدوته إدرمامن وأواع الوالدخلفها ومامع لتراه على مرزونها تارا فلفنوا وهعده مقاعين مزوشا العالم يوشا فاعرجت العدل ومصافحه فصعر ويشاخه إلعالمائه المحال معتبرة العدل الذكال على وبديوا الحافية مغتف التوص والعقال المستم وعاجه الماء المعلما علامعهو يبعونا وسحار وزاصرف المعوكل والعظم بمكارة وموم فريقائه والا الإسباب والإعفاد علالاسداب عزل والتوجيد والشائع عنهانا فكيد لحين ولاسده ونزح سا النزع الخنشها وعلالاسداب عزلزانهن أيسيطانا الجهنرة ويعد العلك انعهام فرخه العقيمة كالمعوم كإيعز وكالشعد وكالجدع ومالاينال السرويد وكالمطعيد فطالإلكائه عاذائه وكاليعزل ونعنا لأالوزيو خلهوه خام الموقنير لحاجهون معاليدها تبالمؤمر وهو يمقنوهوالمفائح للنؤكل وحوا فلكوت بمدوا لابر فأذسبوال وموحوان خنطاق الويخادماؤ ملحبه ومضهون كحكا يذالع مكالبيه فوللوكافيته وكمه وترفيته فغاخالفوا الاولى في المراكلة المداري والمراكلة والمستطرالية في المراكلة المركلة مزفضل للجنائح الأرافناين فاعتداء فحنقن أونطعن كالعواب يجاشا عدوه الغين والعسم فالإفوال كنده عداللوطام وسيوا كناالابها يسرواها الزيا استنطفنا دفرالان بتنعيه كالمعيل التؤكل والتيبيل الفديعه أيلادة مامئ الاما تدعد فالدائد يعالى وعلى الدفتوكلو الزيكنتم ويسري

راموزالورف الأولىٰلنّسخة (ف)

اليه المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة الما المنطقة المسائلة ال ريد المساعدي المعامدي المعادم ( ولقم يحينها حرة من الازه حدم سع مريد و المعام على ورد المراب المحتصر بريكا مقال ديما من لوها مري يغذه وط العلم إلى المعاري المعادي المعادم المعاري المعادم المعاري المعادم المعاري المعادم المعارض المعادم المعارض المعادم ال يزود رسدز يدميج يدينفدخ مهمكا عربه كلم لائن عواريزيوا لكان يورا ( بدمه لاينشر بين الكان يونيوا التحاكمان هوام ما ومغول المنك موجاناتها ( طالكيل يزيزان) وعل بعنواها من ( الكان بعاليه ا لعدل مدومهم باركال لعدام الديرة الركدومسها لديم مديمار فرم مليدة المارود البيداع، يكولها حتملا الاحتناض الاحتاكات والإنسوق إفرالهوج إذواباته أغلة لفصيس يسديس فللملا مؤاخرات وتأويك مدويمها بمعاصره النراخ الالعدينو والبلانكيوج جدتو والمفائليسك بتالهرومها احرامه اليسمقال وكفه والمطال روله وعالي السمالات ولهان الميا يدهابنول والديني واومليهما ملئالتها بمنع لالطنا وتعريبها فيراءي فالاستهجن الألجفذنن يدناء يؤيلاكمال الزعوا ترائب وكالازع مدندها حدوق فعدا يباديرين لافروج ليجيمن فالمكاكمة إلعطه طالعوق وإدكا بليأي أتي خوجه اهواكمت يتولون هوكا عنعاديد إدرتا والمهركون يحلطه عاد سفين الابان وتعفعنا اجبور صلح البصوق كمين الادواوات وعليقه محوين يهما عماغرع لويتكرجهلاليسبوله موديما يحوكوا السؤمليك الأصعهر مفتهما فيعطوها مرائها وهوون ملعاطين إعريف لورزناة تأدومها إجزاع ليرتاع ليكلو حعزوك ببغرو عاملوبيعها الإلعلال حقرتا والارصواء وعداء تؤكمه أيؤكمه إبرائك حجوب بجرخ منعاموص كمبعطو النهزانكا توعادؤ احتمأ بخلصه ويمووكو وأفوله اكدنه إلكالبائل من سيح الواحد البطاع عندول والمركز يستسبطا خطا ويوزي الوندا وواعلما وجوالاس لامارا تزاعه إراجوا لمرو دكو فليعامكا ولامينها طرجه كإنوك الاحلوا لكمه مكالية مهولا يعولون سااعطين المايدي

1000

B

B

3

US.

<u>ت</u>

ÚŽ.

**0**3

100

04.

93

50

Da Da

Sign

95

ارستان موانس تا دوار الاراج الفار الدوارة و مسود العدم و معاوية من المعاد المارة المارة المارة المارة المارة ا ارمة المحار وطور الطلا المارة المارة والمارة والمارة والمارة والمارة والمارة والمارة المارة المارة المارة المارة والمارة والم الاداري عز وحل معدوا بهذا لاعتظاميه عدائنا سسابطهم الإسان ناجاهن الكلهم كالماعلك العدة والعوب فألماء والمائيسون يجمعتهم الموض لعماضة فيالجيها والمتعاورين وتنقيد يمنآ وسعودون حاسطونهما المنزج الالعلوم وكلوحه الماجان المرمون المتعاب إن والمتفاجعة كالمعار والمتفاجعة المتعيم المناصعين لعانة لفلتها بسيطين المتعارضة المتعارض حسبا رمقول لماس العشيق لمهجوج ولندح يستهلن مفكاكودكه لصارحا لوالعأ ورمؤها فالأزك والمازدامنا كاحدورسعراء حوالاحبارنا وبالبقع وللدسع لللطائ ارترماري ليوايم لياويوانب فللهجكير والارال لالعرائصة وكالعالمة الرمواري مجامعونا طفكه بعدالة أحزاهما إداران إرازي المجازي معميها فلادن المماويات عرفيتهاس معا وهوا دين ابسين فروالهكفوك إزيطيل ويلاده يجديكون فقاجتكا سندادكه فتفردا ككرة والإوافه والداكم كالمعواقدهم ليستهلنهم لمضافها فعقا بعاجنته فطلنط أراعت ر موزوند و داوح ابدور سس ادری درگرد تونو داده که دارجان اندولیسدی ند اختار میسیس (داند) خدید دان خواصه از ماهای م داده که دارجان اندولیسدی داختار میسیس (داند) خدید دان خواصه ای مطالکان ج هما والمدجيوا التيماقيل حواامنك وموهواله معون العاميل انتا リング いっかんしゅい マー・マン・・・・・ イーナー・ディス 15.5

راموزالورف الأخيرة لينتبخن (ف)

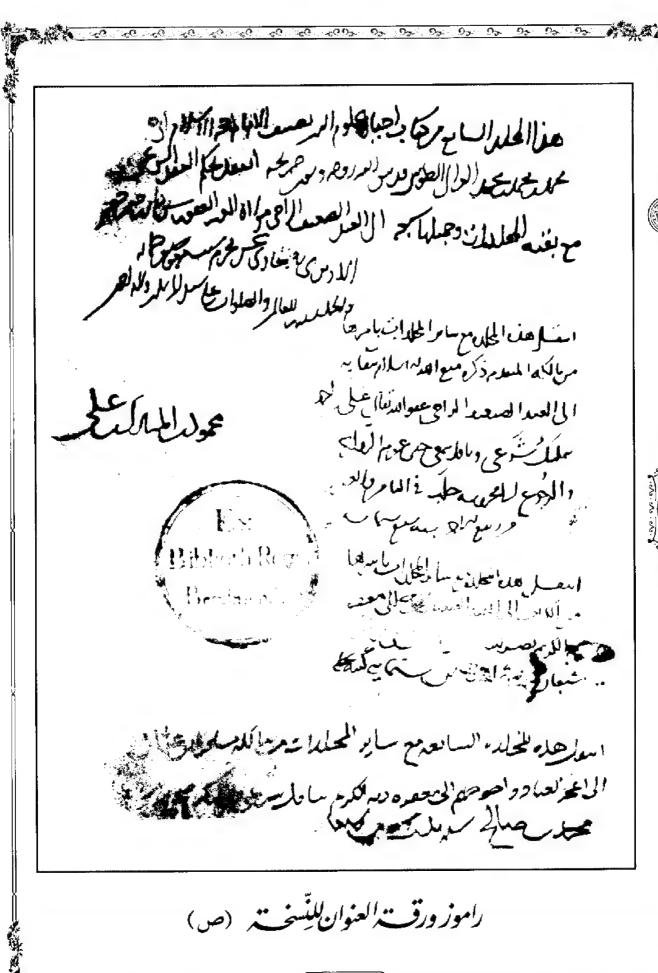

177 (CA & D) D)

فهريد وكاهيا لاخران استاو يستدا دنات وسال اكلق وابعد مقال الكافعال مهاجا مئير علمتانع مزتوابدها كالشوزة الاندوا (حذادنوأتها بارمج بتدوالصادع يجهحا تالانبا كالتصد كالأعاء العسليا سالدرجان فاجدادراك الجدمتا كالادهونسوه الددالت ووالصدوالوصول عرفية يجرجون يحبكه اكالصر البها الاسع بالماعظه لمدع بحلاء فينسبه بين إمالب وفائلجه ملقولاابه الفعويدلك مائدالدده اهن كلاحطة كداكالاعشهاراكدعش باغرع وسجدالعفار رصني سرارهم والاحتاد يرجف نزاستاه العكون بالسالا べたいよりいしかいことからいましていまれないとう عس كفيك المايار وصاكه خاشف بالوارمع بشه الجمعالايون كليا ولايدعن الالتات اليمتاع المياد حفرك Parelles il Miles Il on 19 同意不必 جالانساج كمالتول Lieu Ling of Lings of النسرال المراهد المحالكية أبان مالية أرسالة الدس الآن ريس اندين الدن الدرن المحسب المعولا المنساق والاندن المتول يستخال وسائ وسيلاف لمناق اعظ المدار المظ الدوج المدة مي المسان المنوم المط إلد من على المعزمة الدياة في الماري المسان المنوم المدارية المرياة المرياة المرياد ا والمتله لماالحرا الجدائكوا الاندوالتدور والوالمناجاه وسكايهم وازما لجد دنواجدة كالإربك غالدتاس صبا لهاروين مذكا جذا أألح いというというというとうことの دغها وسابرا لمنامات انعروجو دعاظ كوالعدر علامان سنالمالا الماليا بالحلمال مالداما جسمية الجيه فحالا المؤسم واساعدها للمقطاليا فدع المهاريا وتيائك معظم المسال ما فالحظر البعيد السمكالالسده كرا لفولة علامار عالمبد بانقصواكه بيواء عرمع ورالعث تمت أنسعما للميوه

راموزالورق الأولى لينسخ (ص)

العايسة اسعت جرادر بعال مسرحوه ملد بعالم لعدم اسك متعاليا ويعمرهم والهسن بالمافقون المسلورة المالية الماستخفي ويمضل عليا بالهواهله منه وسعماجون منسرهم فتال اعسني ف رجهما و لانهاقال العظامة moderate product to the state of the contract of the state of the stat واعظر الساع ٥ فها المراهان ومااور دراه في كا فكالمرت مالة بالمهاليم وقع الزلع سفيا ب عائزة مدين في المحالف الرحامال صلاسعلت الحورمند عليما حروه الخروس المسيء المنت علوسرها لدالف على المال المال المال المالية متيه الجرة فالنسائي إي فبطاال ارزز حوا ماهون واقبله معروب اراه ويحاافه واعلن سنعدوا والماطا باخلع والصلي فاستاعما عدالا العديد المداعد والمائلان مردويانه ومقاصي ويعملان الهمادي عليه ومرياه しついていまから مالهاده ومدوى سلوا العصيم الى روه انه طن هرع سالو بر عناب ايمه مع المرصول من طوياللا عدن و سل سلالا الخط عناب ايمه مع المرصول من طويل المون و سل سلام و الدار ارسول الدفعًا لو المرتبط في عمام برجينان معلن وازرباوار سو ف معلادمان رخم انساير الدوا ١٥ وقال رسول الده صلامه على مدر و وانسرق السولاله مقالع لمنها ف مقام يرحمان ملد وان باوا يد فالغيوان مقعلنا فلدون وتعان فوار ترباعي والاوالدوا ادامًا نعم المؤرخ الكارمن جارا بالسال عنوارهما فلاء وارسلان مالسعد مرار لم فاحيد المرسجنان معلدوان وقال مودقال سولان مسال سيخوم موجد مواج المروقال المنافية でしたというかはていませいがあっているからい التاسيد الاناواوك الدينة اليهما والكلك الدور تراعات الالاهوظات مران المامح ويتجنب ولاهما العطائد هالي التله مهام الرود فيحدث الزواسط كالمكالز كما المعطفي كاروا ما والمراوا والمراجع المحادان وحون وود عف باعلى الده وعز عرون مرا الانصارية الدي

مر الرائم الرائم المرائم المواعد المواع المواع المواع المواع المواع المواع المواع المواع المواع الم

الجزمالاقل من كاب الساعتادم الدين تأليف الامام العالم العلامة المحقق المدفق هبة الاسلام أبي حامد مجدب مجد الفزالي فقس الله روحه ونور ضريحه

> «(وبعلمه كتابان جليلان أولهما كتاب تعريف الاسمياب الشائل الاسيات منبف الشيخ العلامة بحي الدين قدوة المسلمين عبد القادر ابن شيخ بن عبسدالله بن شيخ بن عبد الله العيسد و وس بإعلاق فقّس الله سرد ونفعنابه آسسين وناف السكتابين عواوف المعاوف العاوف بالله تعالى الامام السهر و ردى نفعنا الله بهم آمين) \*

> هرا توسفس عرب معدد ما مسهر وودي) هو واحه عبدالله البكري المقسسهاب الدين سعد بناطسين بن الفاسم ابن الناسم بن الفاسم وود في المناسم والمن بن الفاسم بن الفاسم بن الفاسم وود في المناسم بن الفاسم بن المناسم السين بن المناسم السين بن المناسم السين بن المناسم السين المناسم السين المناسم السين المناسم المناسم السين المناسم المناسم

وسكوتائهاء وفغوالراء والواووكونالراء الثانية وفآخوه

راموز ورقت العنوان من كجزء الأوّل ليّسخت (ق)

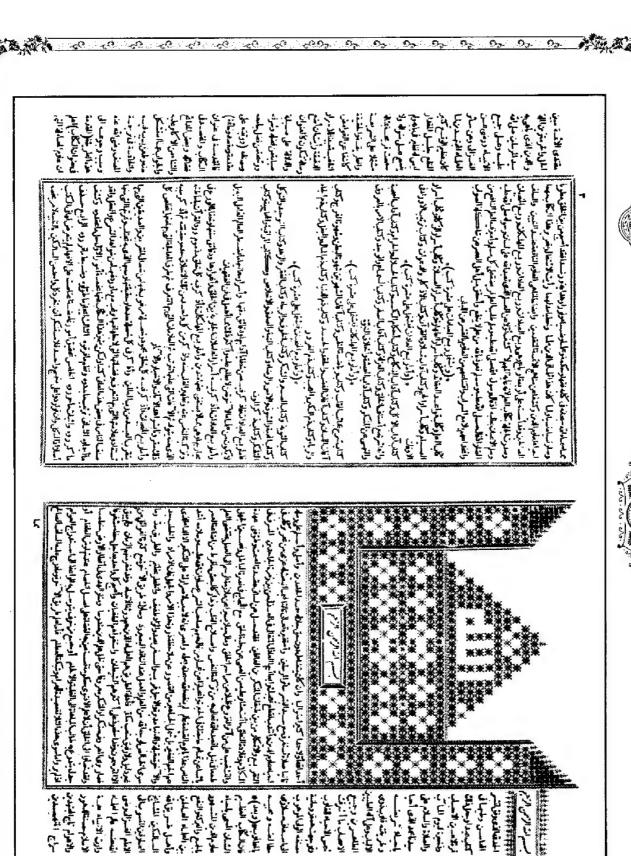

ć

ŕ

¢,

Ġ

Ç

02 02

## راموز الورقة لأولى من كجزء الأوّل للنِّسخة (ق)

·eu

80

C.

(A)

33

05



راموز ورقت العنوان من كجزء الهنّاني للنِّسخة (ق)

الله علىموسلوغولان القانسال الوحوال اله To the State of FA 41.4 4.15 الىالمنتهوين سعت رسولانه سلي Sampe of its عن اب مرون ال - C. C. ... فأعدم لتبدي ن الله مسائلات الم 1 طلب العرائر به تعلى 1 - City انالنيطبالسالا تاأودا وادعن طبان عيس الرمذي عل الميسوي كالأأم يل أا أواليان IN THE PARTY OF TH الهروعاقل أاأونه سبن انطار الارمز er if the sign ناتيا ومنيول PRINCIPLY CARAGE San Contract Ly Land Land W. Charle الثوجة التنابلينين كتابتكسرتهوةالعقلهمن معالما كات (المسادم) أن وفي الموجود من | لا كارعل وكانتيج بلس على خوف سيسه ووعالم سيروسه الني وبلس ها البسرود كان يقوله آكل مشكلاها تأعداً كل كاماً كل العبسه وأسلس كاجعلى العبسدوالشريب كذت كم والمعمدة بعلومكره على الاكار فينبق أن وفع البدنيل الشبع ومن فعل فلا استهى عن الطبيب وسيتمنا ودة فها كل وكرفية ليكون سايعابلا كارلا بتعدالتلاذوالتهالا كأبال والعيمان فيلاستذفائيا ستشاأ كالتشاكلهونى الاحهوضو ودالامربا توأحاشفيت كليساء جالويق ويقوى حلى الصيلينتهو ميس كتسبولا ينبق أتنايستعفر بل ليتقوا غلفومنا لفلعلها وجتهدف التعود طابالا يلفوا تتطوالانعيال من كواستانط وأثلا ينتطره ار يعزوم ذاك ها، تشكل الا كالمائة كالإيوازي العيامة أصدق فيديو؟ كل بلون الشبيخ المائية. عنوم العيادة لا يوق عابياتي متر ووقعت الذير كسرالشيق والإدائق احتمالات اعتمالات المتعلق الاكل فاغدادستكناالا باشتقسله من المبويد وعيمنهل كومات وسيعب أنها كل كعكامل فينديهو انتصرنا بلت على الدرة في الالمالات ويستديها اللك كان ومول القدمل القعل موسال عابدا أشعب إلدًا معبوطة لايمتاكونا انسال سقيا وأعالمتوا بالتعوديث تعايب العام ولكانسها بها المتهاج بشاكل التنوطف وفاه البيئة تتبسر الاكرم وأحاساتها فينة الحاكد والتعاطيط بالكشيع فعوا تعهد والمناهدة التاميلا كونعتاف والاربع القرجعت في التهاب عاليت متساوية بل الاشتان حسن أسافيه من الإياع فدجه فيهمش الاحوال فاتعوث الاسبف وئيس في المائدة لاوقع الماعينهم والاوض فتيدجوالاكل وسلهاره الاعدومان رامن جلندسيدان آودا فتيل يقدن ملسنة تأيف عل ذلك ملعلونك شرف منطيع ويقل شطع على بياسوالعرب يؤتنعه (الفلس) أن يتوجها كلهات يتقوجه على عاصاتها على المصل فعطيوسا الوائدا التناورالانتانيواليسع وامؤ أكوانطناالا كأبيل السنرة أطيناسها عليوسلهل شوان والافك كرستقيل فعل مافا كثونا كاون فالسطى السفرة وفيل أوجع أسعفت بعلوسول والأنافة تعروون خروز يحفنه النبة أنتاؤي البدال العلعام الادموسائع فيكون الجوح أستسالا بعن تقشه الارائستاة يُسعوال أوج الشهوال وعر المتلادايق الدن طلول الترقيب هذا ألديل (الزابع) أولا يتيسرآوكا فوامستغوليتياسو وأحهمن الباحلة فبالتظادة فلنس كافوالا ينسلمن البدأ يضاوكان ستاديلهم النقائة فان النسل سقسها فاللقوالا تنادنا تجوالاتناف وكافؤاد ستصلح لاعوجا كان استلاعتهم على القصط يعوسل فطيس كالمساأي يوحنها إلى النهمي وحة تشنوشته تابنتوتونع أمرانس الترجيع بطامعاتها تقولها كإبعل المالان سنهي عنهنجى كولعة وغرج الأفيشية بتجيءوا يقل أة أع عصرولاته ويتذكون السفوسلوالا شخية وسلبت اليؤادالتنوى وفالمائس بنعاللاصعاقعااكل ومولما فلعلىاقه العتوعتعل الامض خوتتوب للعملاس للقنسل اقتعلبوسغ مزدعهما المأئمة كالن وسولما قعسلى الانفليعيلون فأتعاطى الاعساليفنسلها أقريبالي النتاهة والنزاعة ولانالا كالتعسسد الاستعلة على الدي عليوسا الوشوطيل الماعل ينتئ كانفر ويعدونن اللهج وليزوا يأيننى الفترقيل المامهو يعلدولات اليسد والاستينة والمال المنام كونه في توهوس الفرائش ما سؤل الدين (التان) غسل الينظل صلى الله وتنظيمهرك عدلها فالدالية إجالتن أشوالانا كهن الموالكم يتحسكم الباطل الفراء والتقاط تكوينفانشرح وييصيجعوى ومداحتتمادن عليها سيأتمطيسنى الطيب غللق فأتخلبا علال وأعرأم مبادئتهويد ويلن يتشهمط ساجرى سنبصرى المنهؤشن الصلاد (الكلث) لنبوشع العصهمط السفرا القدعلب وسلمانا أقباطله وتسعيعها الاوش فعذا أثوريانى التوقيع فانطبكن تعلى السفرة فأتهاط بخوالسة وتدآمران نسال بآكل الباسيوموا خازل وتعم النهريين الاكل إلباطل على التشبل تنفرحا الامراطواء إيتطر وعبة اسلانان سفروقهاافا كالتقر الوقشات

الإقارا الايكرن العلمام مدكونه علال نشيطي في مهة مكسيسوات السندوالورج إيكلسبب

d

6 6 6

c,

المنبالاله) فيالايللسنوعت وحوكلاتالسام تسمفيلاكا وتسهم الاكلوتسم بعالقراخ شه ن اندو الاکل (اللهالان ) فيمان بدن الا تدليديد الاجتماع مل لاکل (اللهالالات) فيما إفاسنة النفي كالمصل المصطبه وسؤازالو جاليو بوسؤي القندة وعهااليفيوال فالمماته واعافك آدابهوروا تهاوعها تهاؤال يعتاجاب وضمافا آنوها واللبالالك) فيلابقلا كلهن راعاته افارنسها إلدين والدينهما بهافيه آهليه ورفائقه بهوها عن ونداع ونانف الدينها الاكافي فرفتها والتهاد ينيق أن تغلولونواه متعاسدها أواده ين آواه وسنشاك ينوالعبد فيلعاه ويلم ألتل الجاسعا ه ستى يول ندسهمالاستفاع ميذموغ الاكل شرسال المائية الري يتانسا هوتو يعذف الدياسية البع ولاجستوسلاساليعثنالا إلاطعستوالاقوات جوالتنولستهايتدوا لحاباتها تكرولافطات أمتاحا الوبي الاوقان ﴿ وَتَعْلَصْ بِنَعْلَى النَّاعِلَ وَمَوْتَلُمِنا كَيْ ( أَمَانِهِ ) فانتشد قوى اللَّهِ بِنَعْاقَه كالبعش السقبال الحين عادلا كلهن ألدن الديء وطينيس بالعابن ويتوقوه وأسدت التاكن كوامن أتعطرف والتولي عولاخري المصالوم للقتاءاته الاياتع والعمل ولاتشكن الواخبة علبهما الابسال عتاليعت المدتقاق اسن ديوال كالنفت فلل الرض واسموانهوا واللهاالفرائس المسرات فالحرجه يتزن يبزلن الثرع شهوكالمتلمليل اتصاميلوا هيلمها جليبيع يسيعيندفعتكودو وجلية الايووان كالناج المسيرالنيان جوفلوالاوؤاق والاتوات جوسعتنا بافآ كولات قوحا شيوائك جواعان حل المساعل والاحسال المساخلانيآ كخالطيبل يوالصلاتها يحدنى المجيزات البلعرات جادطل آخوأصفيصلاة تتوالىطفه المليبات وإجفواسا خلفن يتصميعى الاكليليتين بصيح أاملوا مسل ويتوجه علىالتتوى وتلايتين £ من عدم العامل الانتواد الاترواد والديد الدايع الديد المعلى المعرف الفيافة التواقياها بادانبالا قايدهوالاقل منويع العدال من تساماهالعالم Change Cherry Stylle Barrel By Michael الربعائدين الاست الله الما 大きない المسافهوف سالاته من مع من يتنان الل Distribution of 利力なられ Del septimi ت الرزهمالارال مُرِيناها (نظل) يه على عدى ما كان الانعي العينان كا واو ياستيرة المسته おんそうなん にか الدر-ولافسل الله T. Trapelo ciles ورالافلىلام 子がないから وخهون أفلفيدايه الموضففهنامن San Asia رندة الملية السلام من الدينة الحرف ويقروجل وزالانام ال اعروا مرطالب فقعل الأعطيد فه فيدأوام فأمالك إسائع و کر شدادی ال الدولة というと Street !

راموز الورق الأولى من كجزء الت أني للنِّسخ، (ق)

\\\\ \@@^D



راموز ورقت العنوان من لجزء النَّالت للنِّسخة (ق)

الملس وأن لأغب للدي からかい عدجاتيان الحدي ولاعلى من ملاهال انهل الترى الدانا Part of Line الولنسمان أربه عن جدد اللخال مزون شديد م الملاحة آفيعن يحسدن بب الوزعن ارتنظما بالو (دانسا) اورد السلام الدين لقب دمسسلم أن منذام ولاستكومن الم مومتلن أرندارن دعوة لمسر والعبد انتسی (دیکن) می والقوى والوميتينة وسول فقسل أفعط وسلالهدووام المواليال قل ان كنم تعبوننا فه The state of the state of واستردرانهم F. (1)

« والاقطالة تضفيته مستدع افتاء مرائوح وذات عمام شكاح غير سولماتنسول الفصليوس المطلب لغيم إن يذكام فيموالنسوداً كالأناأ علفتانها التلب أحذاه لكتب وذائه حدثه القلب فنوخ منتا فاكر أوسافها الحبولو وبالعلان ففريتعلى شرح عنساؤه بالعلايا التحالك حوالعفيقالها بالملوكاس الاساق أفارا لحية والمرداليعروالسعر والتمهنها على أحنائها يستلمى فيتك الووس السراج أأعن يالك فها ينتسى سقيقسنالا نسائن بموالدول العقم المأزق سنالا تسائنوهو الفاطب والمعاقب والمعاتب أأعالب اليمرفض الاعن الاحدين والمعنى التافيعوليا يقتو باليتووما ليلهاجؤا القلب المسدالي تعلق وظاء التلبيق حدادا الكاتاب لم تعزيدوال فاحتفت لم لاحواه وحوس فإ اللهوالشيادة الأعوك البيائم عامة ولمهاعلاة تشع التقلب الجدران يوقد تعيم تدحتولها كثرا تلقيني اعوالا وجديمان تنطقت بمع يضاعى تعلق إ الإطباءولايتعلق بمالاغراض الديئية وحسفا التلب ويعوداجا أيط حودويوو فليستوضئ أفاأ طقادتها وفذك القو خدمأ سووموستيع الوح وصعلقولسناتك والاكتشري فدكاه وكافيته افيتلاج تمرض ؤوآ إقبت فائه لايتنهى البيؤه والييت الاوبستنيسة والحيطينالما التودا خامسيلية عبطفتوالوجع خوخ التالسا بأسعان فيتتم يواسعة العويق العوادب المسائرا مواطابستهووائه فهالعن وجنعن دُقْ مِالْتُوقَالِمُمْنِينَ بِو أَحدهماناه مَعَالَ إعالِيما أنكافئة والسي قرمتاس هددُ الكتاب الاحاوم المعاملة الاعراض بالإجسام والارصاف بالوسوفات أوتعلق المستعمل الاكاف بالاسه أوتعلق التيكن بالمسكن وترح واعدهده السرائسنوبي الشكل الوديفا غانب الاسرين العدو وهوغم ينصوص وأبيا فتدييون معانيها ومصودها وسجياتها وأستر لإنجاليط شتنؤها بلهل يعفىه سندالاساى واشتراسحها بيزامهيات شافهاالسراج ومريان الووح وحاكاء فيالباطن شالهوكاالسراج فيبواب البيث بقريف عوست ﴿ (المُنا النان) ﴿ وَجِوهُ إِنَا إِمَالَ فِي إِمَّالِ عِنْ مُومِنا المَدِينَ و أَحْدُهُ مَا بِسَمِ لِلْمُعْتَبِعُهُ اعراق عندالاسهالاوعة تستعول فعد الايواب ويتل في غول العلامن عبدا بهذالاساعه واشتلاف والإسلياءاذا طلغوالفنا الووج أوليوليه عسداالتى وطويخلولطيف أتغيث موادالطلبوليس لمرمعهن شلقة وتعن تشرح فرستى عذالاساى مأيتعلق يغرفننا ﴿ (القلة الأبل) لفنا اللب وهو حلق لمعنين من الاسادنية بتروينلا جدن جاهد؟ لنضى كسرهاراليه لانتوبقوله هابيالسلام[عدى هورال نصلتا الز ويوافق شرسناد فأسط معفى افلاب وحوائف أوان لخلته لليقوقه تحاالوق يرتأموني وحوامها رباني أجوزا كوالمقوليوالانهامين ولا مشقته يهوالفنا التام النفس يهجو أمنا مشكما بيئه ويتعلق بفرضتك بمعذبان أسدهماأته والعالمنى اغلمع فتؤكا لغنسيوا لتهوي الافسان على اسد شرحدوها الاستعمال عوالدال على أعل التسؤف لاجها ويعون بالنعس الأحسول لجامع للسفات لملآ غرضناؤا لتدلق بعفوض الاعباء الخائز بعاغون الايدان فاعافوض آطياه الديمالها طيفاهلك سقي واسوالها لاذكر ستهنئها للغائها وعلمااصلة إشتغوال سعوق عنائهلواسوالها والإنفقوالهة كرت

ونجنيك والمؤاكان مواهليف التوذكر إعالق موالااسان المقيدة وموانس الاتبادية

.

سفان القلب وأتعادق وكتاباق كيفيتو يلعنالقل وجذيب أخلاقه فاندخ بعد فالتف تنصيل المطلكات المصارفان كوالآ نعن لرجاعاته المطبهل يقضر بالامتالها يقربهن الانهامية نالتصوج بجائيه ماجرى علىا غواوس مناف لمفتوالعات وحوالعا لقاعر ووعذا أنتشرح فكالشغرالثان بماجرى على القارس العدقة الها كان والقيرات وهوالعراف الإبدال نقدم عليه كتابن كالمافي شرع عاتب خيقنة إدعاقه آصل العرمواسلس طريق السالكين وفقوضناس الشعر الاولعين هسذا السكتنب والنظر النامع الدائد ولوور والتلموالطل والعوال إندمانة لاستى واسرارها علاعها فاجها عم اللكون عاتكل عن دركة الخوالافهام الاكون عده ول المورين الكافية في المدار الفاق المام

£);

أحابع الوسن ولهكف جوى مرة المأسفل السائلين ويفضضا المائظ الشباطين وكبقب ينفع أنوى عول بينالره ولابه وسيلاله بالتبعه حنسته وتهافيه ورافيته ويعرفتسفائه وكيفية تطبعينا صبعينهن معلى الماء العر الدور المعلى الأ اكر العلق بالعلون بالوجهد الناسهم وفاسيل بالمهودين الفاسهم فاناقه نف فقدعرف ويد وهوالذي اذا جِهه الانسان فقدجها نفسه وأذاجها نفسه فقدجها ربه ومن عناسن القامرومساريه الدكاياناء يتقع بحافيه وهوالدي أذاعونه الائسان تقهمون نفسه واهاعوف اذادن ودهد وهوالفيع اغتبته فاتعال واغالفي يشودل الجوارح من المبادات أفاره وهو الماف وهوافناعل وهوانعات وهوالدى اسعد القرب مناقه فيفر دوازكاه وهوافذى بغيب ورثاق والنواطر يه المطاع على مغيات السوار يه العاليكانولان العجائري المستنفي في فديع على الداود المهاعلى علينيز وتخاهلها المتلافسة القرين ومنالميهونمنة ويراقبو واعه ويوصفها يوجهن موات العامق المتمرد على المقائمتاني وأنما السلوى الى الاحضاء من الغواسش، أ كاده وبالفلامه واستنتاقه علهم ويتم يمل الدين ﴿ وَمَا خُورُولُو لَلْكُومِنَ ﴿ وَعَلَى آلَهُ الْكَذِينَ الْعَلَامُ مِنْ ﴿ وَمَلِ كُتِهِ ( أَرَابِعَ ) فَسُرِفَ والواور بهرمقل الفاوروة منوالدنوب يه وستاوالميوب يهاومقرج المكروب يهوالصلاة على سردالوسلي به المقلقة الجني تصردون اهوال جلاله الفارب والعاواطران وتفعش فيعبادي الراق آنولوا الاحماق المسالة فأنقلب موالقبول حنولته تؤا مؤمن خيراته وهوالمجبوب عنائقه لؤا سلوستنوفا بقيالته وهو وهوالنقرب لهاته وهوالعامل تها وهوالساي الدائف وهوالكائشها متدانلهوالم وتفاه البوارج ونغره وقمالا أخؤ تتدندونني والمتاا شند للمعرفة يقلبه لايتبارسة من جوارحه فالقلب هوانعالياته الانسان وضائد الهافاتم إدافه والسناف اعلق اسعامه امرفاقه معانه الهمية المناجه وكا أتياع والحموآكات ومقومها القلب ويستعملها استعمال أساكاته للعيد واستغوام لواع الرصة والعائه 一では、アントしているという。一は、これで المنارفال

بقوالواضع الماكمة مريد مناقل مد الهنعالي أوحى الى أن المطيوسم فألدان أس أنزمولانه مل المبلوال أناجام تناعيد أرجن ينهدان الرون ف الراهم الل القديهال المنان زرعة عن أبيه الماقة عسر العداب أمثل ن-ان بن سعلمن من فردين الدسيب الونا النفرن عبد كالمائنا أجرساتها لألأى وازاح وما يتعلوان وخرالاحدا من التوامع ومن شعر المعرب المالمة رزنهنا فتراخاج ماعشد من من ورن عدارات ماده الم العطون (أسمية) بو

راموز الورق الأولى من كجز والثّالت للنِّسخة . (ق)

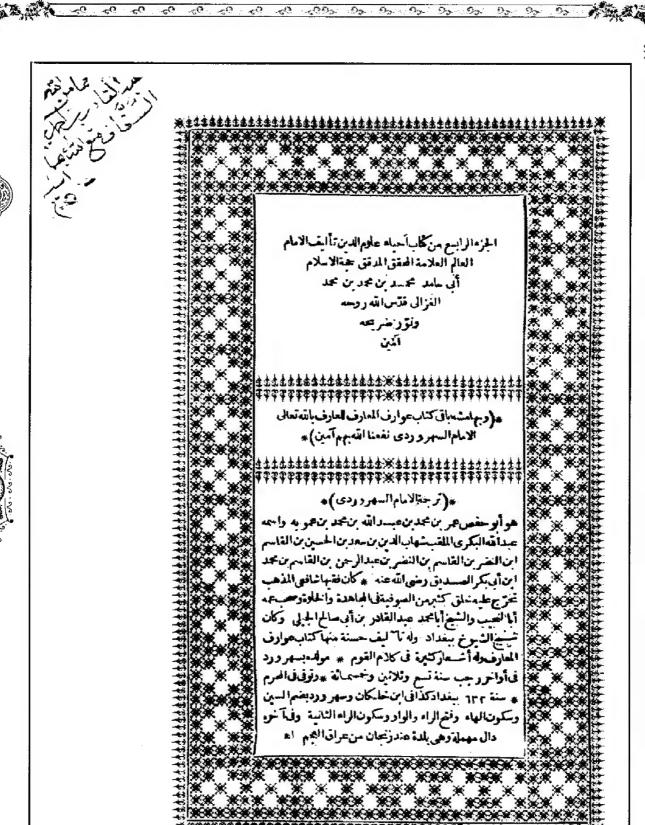

## راموز ورقت العنوان من لجزء الرّابع للنِّسخة (ق)

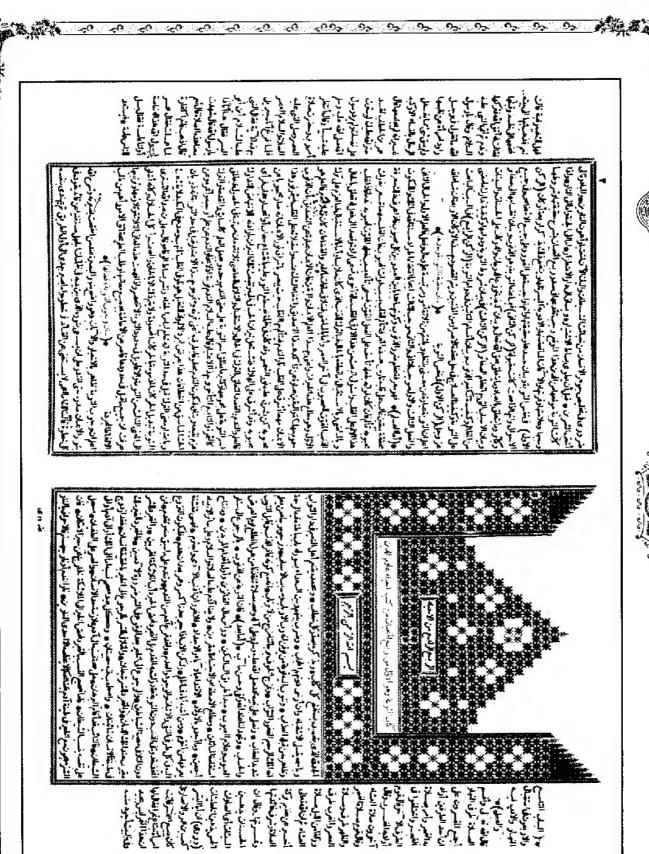

راموز الورف الأولى من كجزء الرّابع للنِّسخ (ق)

C.

1 V 7

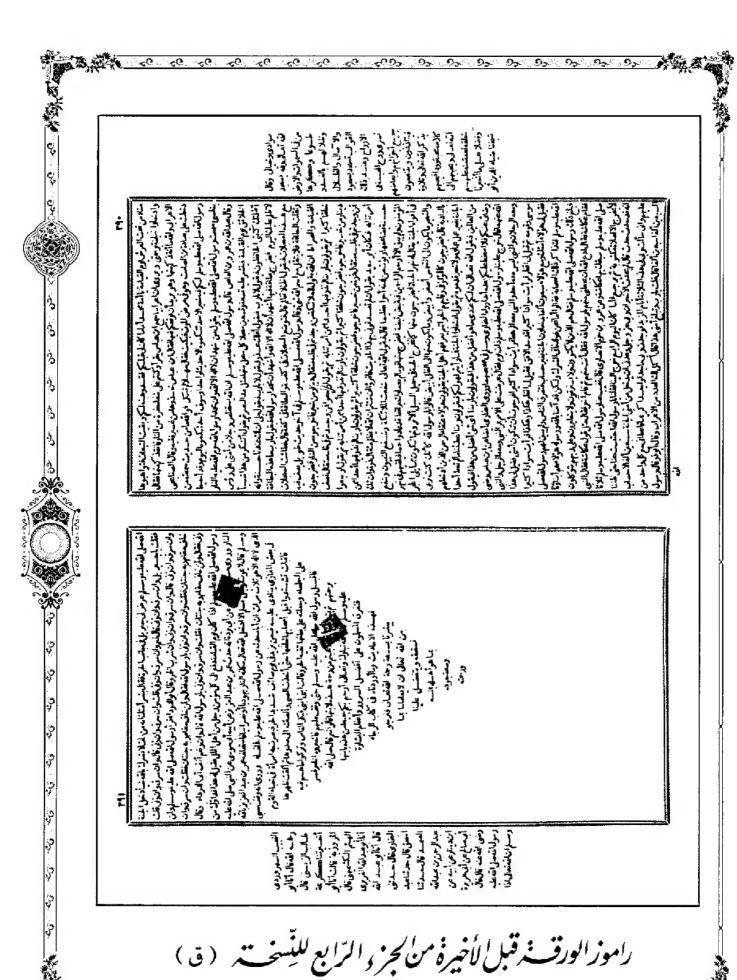

20

D3: 03

(بةولالبرغفراتالساوى مصحمالالهرىالغمراوي).

تحددك بامن شرحت اخفائق الفاوي غرست فيعر باضسها أشعار عبتك وسيقيت بغيوث وجاكك وازعجت بسوط خوظة فاحسنت تابعة شريعتك وأغرت غصونها احباءهدايتك ومنحت وأفدعنا يثك فعمت بعد غفاتها ونهضت في انتفاء مرساتك بعد طول وقدتها وتشكرك وفقت من أبان عن واضع الحق المناه حتى اتفحالسا النخويمن أثار فيوجه الصدق الفتام واسألله أنتدم والرسلواتك وكامل تسليمانك على خاتم النبين ورسواك الحاظ أقاجعين منجعك سنتاق قواه ونعله هى الطريق الباد فن أسدعها ولوقلامة المفرلا يفاغرمن مرصاتك بمأموله وعلى آله سسفينة النجاه الدين هسم العروة الوثق كر وجوشفة مدورساه وأصمابه الذين تهذبت نفوسهم عتابمته فصار والتجمام ندى بهسم في شريعته وكلسن الحكني آثارهم وساهد نفسه ليلقط من رياض أحوالهم ازهارهم و(أمايعد)، قان أول مايه تم الانسان بقيسيل وصرف العناية الحاقراءته وترتبله ماتستعلب والنفوس سنأمراسها وتستعزبه فأتقو بمأغراسها ولاشئ أوفى بذائسع مريد حسن من كلب أحياء علوم الدين الامام الائمة وصحيفا لامة الشيخ بجدين بجدا لغزاني طب الله ثراء والقاء بمايتمناه وهوكلب لاءستطيع البيان ومسم معاسسته ولايستمرئ البنان معمر دررمعادته وقدحسسن الطبع شكل وضعه وزمن مباني مهسنمه محسلي الهوامش والطرو ومزين الحواشى والغرو بالكابين الجايلين ألاؤل كالمي تعريف الاسببا بلمشائل الاحيا المسلامة الشج صي الدين فدوة السلبن عبد القادرين شيخ ب عبدالله النشيغ متعدالله العيدوس بأعلوى والثاني عوارف المعارف الامام السهروردفير مهسمالة وذائبا المبعة المينيه عسرالمروسة المجمه بجوارسدى أحوالدوو فريباس الجامع الازهرالمنبرادارةالمفتقرلماور بهالقدير أحد الباب الحلي ذي البعر والنفسر وكان الفراغمنسه في شهرشدان سسنة ١٢١٢ من العصرة النبوية علىصاحبها أفضل المسلاة وأتم

أسبحبدالاىسجبيل الناقة تعالى قدائب فلالاقاحبة قصد جبريل شمينادى حسبريل فى فلالقاحبورة قيدة أحب فلالقاحبورة قيدة أهل فى الارض و بالقدالمون والعصبة والتوفيق تم كاب عوارف المارف والحد بقدور العالمة والحد بقدور العالمة والحد بقور العالمة والحد بقور العالمة والحد بقور العالمة وصلى القدعل سندنا محد

راموز الورقة الأخيرة من لجزء الرّابع للنِّسخة (ق)



راموز ورقت العنوان لنِّسخت ( د )

ورواد الكورون والمنافق والمنا

40 50 FB

CC.

×0.9%

2

95

ç

É

d.

ζ,

Ç

e,

Q.

إلله الرحين إلوصيسوونيه تستنعسنان

25

00

93

0.

من الوالد الدين الدين التاليات الدين المائل الما

ترایو بصفان فقه متظاهره بلوام ناملها سده متعاطب محتور سادو ه

200

ప్రాపి

632

**建筑** 

راموزالورق الأولىٰ للنّست (د)

الجال فافهم وانتب واعتل ماخلفت لدواعه فما اعدكك والله سيحانه وتعالمسيس سالاه وهاديمن عاهده سيله وكادمن توكل عليه وهوالعني الكريم انتهى الحيواعم اسالتعب ووعنامن يحسب الوسعمن الكامروس اللاء تعالى لباعد من صلاك البشريص فعنا جم الكدورات والاعواوموانب قلوبضخ العبرضيده محار كالمقدورات والقلروه والمستظهر وعس والبديرج ومناتن وكفروهما كالحلان ينعيما وسقوالصلوة غاسدنامج دسيدالبشرفكا فالضيموع لجالدالسادات لعنرير وسنيسليم اع العالم الفي مسكلات الحياة مشكلات الاحيانا النعشرمن شهرمولدنا فيسنة القوما يدوولعد وتمانين علىدالفقيرالي حممه والقدير احديث على امزروع اليمني النزير وطنا الشافى مذهبا عخا العدعد وعفرله ولوالديه ولجيو السينوالزقال ولل<sub>ول</sub>يورب العالمين

راموزالورف الأخيرة لينتبخ ( د )

الإوثاد ولواجا لتطب وفاين أسياب المسعامة وتثمة الإجال النفياد مرازا لفيا والعمين أليذه والمكاناة そのかはなからとうしているというない باشع موللفيعة والكوان فعهمة لعلاء احروايسواك ويوتسطع مطعلان اوالولايد ولاتحقيق يمناويهما ماوم ومنافية تطرأف وجدالما ميلا بينهد باليروكا لتوا ولايقونا جعه ولخلان لايتق الميصه سمتآ ديره القيلظ بعيقات متعدة متظاميان بالعلوقاسدة متقاطيين فتعلانقلاازدرقا عليهداوللك للهال فاعلي يدا وي كاذبة منقد يتقنع يتقايل لزون مترائين عي فقدتوا ولادافل دعي الايالة فيتول الفقرا فالمولعا ليفيك حزامت من ويتريه فلسهم لايفهن العرفة ولايسترعورا فيعولهم المنتوة لافيرلرينا توا الدين يستنيطونه منهم والكن انطالين شفا ويجيد ولا بالجفرمادة فالاعلابادية المحبة تتاء فديرولويآوا المة والحالج سوتى والحجا ملحا كالمرينهم لعسفه باليصطوا بسلر وافاجه تدوايه فسيقونون حناا أظت دسيشلون ومهملاهين ظائحتنلب ينقلبون فككنبوا يقلف فنالب الااحوالايد والفسوق متشبيز

المنهدة على وحرد استان على بيدي باله مونية المنهدة على المردنية المنهدة على المردنية والمنهدة المنهدة المنهدة المنهدة المنهدة المنت يا المناهدة المنهدة المنت يا المناهدة المنهدة المنهدة المنت المنت يا المناهدة المنهدة الم

راموزالورف: إلأولىٰ لينسخت ( ش )

نيرالتورّاة ولا فألاغيل ولا فالقرقان مثلاوف حذا تبنيه بالصريم وإن تكثرمنها لما تقنمت من الفوايد وخصت به من ألدعا برأ لغرابد منا لوسطر إكان فيه ا وقار البيَّال فا ضم وانتبد واحتل ما خلقت له واعرَّة ما اعلان وابدّ حسب من راده وهادي مربهًا هد فيسيوانه وكأفى من تؤكل عليه وهوا لقني السكرير انتهالجواب عشاسالت عنه وفرهنامنه الواس مراككلور فنسنوا لمباعد ببن جبلات قلوب أفيشرات يهترف عناجمت ألكدودأت والاهوا ومواديث العيرفيين بمارعالمقدورآت والعندو وهوالمة من المروعرواليدمرجع منأمن وكفر وعافها فلأيق بعيما وسقروا لتهده علعدميدا لرتبش وطياله وسكرتبيك أخرأ لاملاط فيشحك فأيعيا والجدعة ويبالعالمين ويسكي متدعل شيدنا مجذوا لمه وجعهه احسر

راموزالورف الأخبرة للنسبخ ( ش )



راموز ورق العنوان ليست (ت)

حن حن حن حن حن

C C

بریمی نظیمه وتسم علیه ولمریش کینه تمدید وسهید والهون النیزی با المنطام واشال الانجام وانهام のストーニーさ لحسففلانوي أداره الطبين ودهبري تاج الغالب الإاهااذور

Š

راموزالورف الأولىٰ للنِسخة (ت)

नुस्य के इन के के हैं। وكان العراغ من خا د للعدة ا برمن الدخابرومن العزابد فيالوسطركان حيد اوقاولكال ب من ارادة وهاديب جاهدية سيا النلوب البشوان بعمرف عناحب الكدورات « الإهواء ومواريت العارفيين عجا وللقرورات والظ انتهم للواب عماسالت عند وفرعنا مندع لممن ظهروغير وألبه موجعمن أه راموزالورقت الأخيرة ليشبخت (ت) 111



راموز ورقب العنوان لينسخت ( ث )



·c<sub>G</sub>

V.O

\*6

On On On On On On





- C - C - C 40 40 40 40 40 400 50 00 00 00 00 00 00 00 00 127 3 b b W. Ĵ Ÿ 3 ÿ 3 راموزالورق الأولى للنسخة (خ)

> 191 (G.D)

OD-

.

والاهواوموارشالعمونسده عاجب والتدروروالامنظ معراراد ووهادي وكلهر وهوافعوالك ونوعداف كعتب الو امری ان داور در استان در استا العديظ

راموز الورقة الأخيرة لينسِّخة (خ)



راموز ورقت العنوان لينسخت (ذ)

1 الافاقاد فاسوان بروافرمو الك و من المن إن من المناد منا إن من الإي من المن إن من المنال والمناورين و لا مناور المن المناورين و من المناورين المناور المناورين و مناورين و مناورين الدموي ارتضر الكورالاعاد الماذناة فدوايال مرزل الواد الرافرون وامتال الانفاقي ولموردق الحائرينما المرالدن الم وافتوا مجرد الموا くのかと 100 راموزالورف لألأولى للنسخه (¿)

198

To see to

امتدفيه إذكل ميش للطولق لامن هذائمة ويتي مغاوة النبع للنابي والفران المعطب الغامر بغاوتها فكأملاه ووكد عليك التعيدما فكالكخة وأحبرك القلوف المقراء ف موالة علية وسط بالأ ليست المؤراة والهيد المتنقلة الأراكة المتقاناة وفخذا لنبية بأنفري والكرمة الماتفقية بؤللمتوانيرة خنشت بهيئ للتحاير والنراء ومالوش فايكان بزأوا والجال كافقرة انتبدة واحقول للفلفتكة وأعرف كالعالم تكثرا والمدينين والاثارة فدرء وعادى منجاحد فسيله كافرنا ومرناؤكل عليه ويعيوالعنو المسكريد والزيغ الغريبيه عادي المقلة تات والفلكوهو الله مواطة وعبزوا لذه مرجع مناس وكتزك عجا إزى لحفك دين يتعبيل في سقرة الشكادة الما ونَسَا لِذَالِمُعِدَايَةُ الْحُعَرِيعَةِ فَعَ وَالْحَصِيلِخَاسِ لِمُعَاسِوهِ عَبْرِينَ مِنْ الْمُعَالِدُهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِدُهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِدُهُ الْمُعَالِدُهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ ا حرد معلما مراديكم شاعيم السوتعفاعهم عنهورمه والعرب ومق لتشلاة والمتبادم الامتان الحاكلان على تبدنا عيدوالإعصاليبيلطالة والمانية والمقال العالية ادراعا زاد وتلوفوا متغور الإجاري ويونو هذه الان الاستغناء مالان اله الم العلاك الاسلامة العراد المالاي المالاي المالا القيفل ومع العرب ويونون فالواليا فرن اللغ بور علا يغيث المال الما و المتناط المرتب مة وكالنافات والداكمة فركة بكل العدة في المداوية المائية المائية والمنطقة والمنطقة المائية والمنطقة والمرابعة ومعلمة والمعلمة المنطقة المنطقة المنطقة بفي الذكر فاذا بحسل الذكافة العراب وبالمام المانينور والمنظرة والمنطقة

راموزالورف الأخيرة لينسجن (ذ)

المُعْلَى مُشْكِلًا لَلْهِ مِنْ الْمُعْلَى مُشْكِلًا لَلْهِ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِلَّ اللَّهِ مِلَّا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّ

من من من المسلم من من من المسلم من من من المسلم من المسلم المسلم

راموز ورقت العنوان ليسخت (ض)

رحون بحون بحون بحون بعون بحون بحون بحون المحون ا



بنعِها وسُفَد وَالعلاهُ عَلِي تُعِيدِ الْبَشَرِ وعَلَ آدِوسَلِّمَ نَسِيلِهَا تَعَسَدُ الْعلاعلِ وَمِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

40 40 40 40 40 40 40 400 400 A

راموز الورقة الأخيرة للنسِّخة (ض)

عناب تعريف الأعلام المحالط المحالط المحالط المحالط المحالط المحالط المحقوط المحالط المحقوط المحالط المحقوط المحالط العيام وسي المائن عنه و فقعنا معاومه في الدائن والدبا و المائن و ال

اللهم صافيه المحاصينا محمله فاعتابه واعتاده وانطحه اللهم صافيها معالية على المعالية والمعالية وا

راموز ورقت العنوان للنِسخت (ظ)

٠ ا

راموزالورق الأولىٰللِنْسخ (ظ)

Y • • (CA)

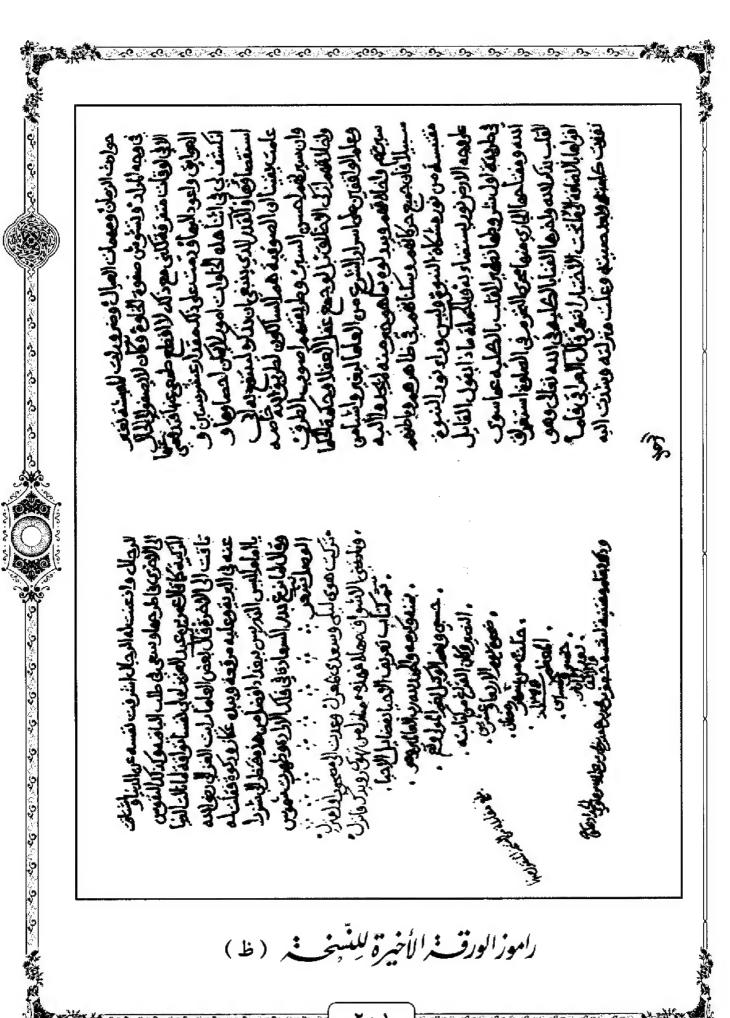



راموزالورق الأولى للنّسخة (غ)

وزادسي الاستواق مها مهنه عفاللهم له ووللديه ومعليه かしなる とうしょういん يزكت ععى ليلى وسع きないか الاردي ربعد وصيته وعلت مه シャラナン (غ)

كناب تعريف الأحياب في منالا حياللسية العام ف بالله المتعامل الفياضل النولاني عبد العادر بن منه بن عبد الله العيدر وس علي منه عبد الله العيدر وس علي منه و الله به وبعلومه اماوت مولي الله على سيادنا محدواله وسيادة من والهوسية وسلام والمدرب العالمين

العين العدين

راموز ورقت العنوان لنِّسخت (ح)

عايده والمرجوعه الى صنع الطريقيللقدمة في عنواد العمال فيروالى المشهؤتراكمت المصنف مض الدعندوسي منال كابرعليه والعواء على أشكلهنه وطعداسيب صنوان الكناء والمقصد فرفضا الدويعص المالح والتنا مذفتضارويلوفه ورسخه مذفيفا جامعه ومعنف بساليتكون كالعنوات والدللاعلى فأبتصابت ورتبتها علومقسد وقصدوخاعه فالمقدمه في الغوامص الخضير مبيتا للاسل الفقيق لهيئه اداصتع منتهلاعلى الشرعيد والطويقه والحقيقة كامتفاعت فياب ولعيشيج على خواله ولأسحد مربيه مكأل

والوجهد في روحان مصنف الولم الموهود الماسها ع والمناية العارون المنسود الحالا ماماي حامد محد حسنة الدحق والإعمام فاجا لمعتصلة مسلح المعتهدب والنفع بينالعلماالعاملي واهلطريق اللدالسالعكين المنان المسعوبا حيا علومالديد المشهور بالجيواليزل ملازي مطالعته ومحبيرالمطلوب ويعدفان الكتاب العظم وطربقة قلون دوواللاب وعلاله الطبين الطاهرن الذي داعي درسيد المرسان صلى العصلم جليرى وعلى مقتدى الاعدميين المباوالويدمنعها لملدوال فيسنس لمان عظم الوقع كائر النفع جلد المعلى للسواء تلا والسلام عارسيدنا محهدالذي احياظ باحبادش ربعن الانياور موعد الفزلا وعدسا والعلاه فيتهد وجيوالاحاء مأامئرة فأمسوالا مباللقلور لنترافعاست وطيعافي كناب كالميميد جعاذلاوزه م الدالد جد الدحم العدالد يوفق المعينه والموالين والصالة

اميطاف سمان مسا عينتزكية القلب عنهمذالصفات لمايتخ

ومائيب تتليةالقلب بدمت الصنآن الجيخة وقدبغب

الاسام الغزلفير جمالا كتابراحيا علوم الدين عليها

الماعة وبالخدوالطاعرة فتعان معاملاة بالمعبد

إحلمان علىمائحها مكرالتجانيقريوبهاالى الدتعالى تيقسم

ويبيالله تعالى وحعامله بينالهبدوبينالخك والبالمنب

وعيد عبدالعزيزان لحانفسكانوا اقركااناك المناما قدالح والمدحيثير علتمازلتروطات البحال البرالها والواذعنة العصل وعدن المصبي اول منزل ونا «تذالاسكي معلاقهذة منازلامه تقوعه ويباد فالغل تمكناب تعريفه الإحيابة خايا لما يبرخ بزع بدر السعارة في فلكو 1/4 رارة ونطون متهور الاخرا قال بعص العلال بت العزلاي في الدعنه في البرك وعلى مرقعدوبيله عكانوسكوه خفك لديااملم الميد الإحيأ بعين الله وجسسا تؤفيقه وصلح الاعلي يرخلقهج با فاطرحهاويسي بخطلب الباقيج كذلك النفوس الدكدي إلهجلا سترفية نفسه عدالم نيأ واستناقت الحالا خروى لتدريس بغدادافضامت هذافنظرالي دترراوقاا يتم ع الصلاء استغراق القلب بذكر الدوا عرهاإلا المساراتم قال العراق فإانفدتال الموداللدتعالى وعقنا حوالهاري منهاعرى + 2 morals capter la un voi expit المهم عتم وجعائه منوريستصناديروائم يلديقه اول متروطها تطهير الفلي تركذ هوى ليادوسعدا على عزا

عماسوي اللهمايهربنا يابرد طهرقلنا بإحسد

ول الجلوما خاميقولالقايل الخارطقالد فقلت بالطول الناس فيطريق مبدا وطهر القلب المتقلق

والدوعيدا جعية والمدلار ربائعا لميز

Labe entire analytical sol sign

وعقد 4 استطراف تمالالقلب بة لوعوال زالل يرعر خ

هؤاللمنغ خالقالبرسي

راموزالورف الأخيرة للنتبخ، (ح)

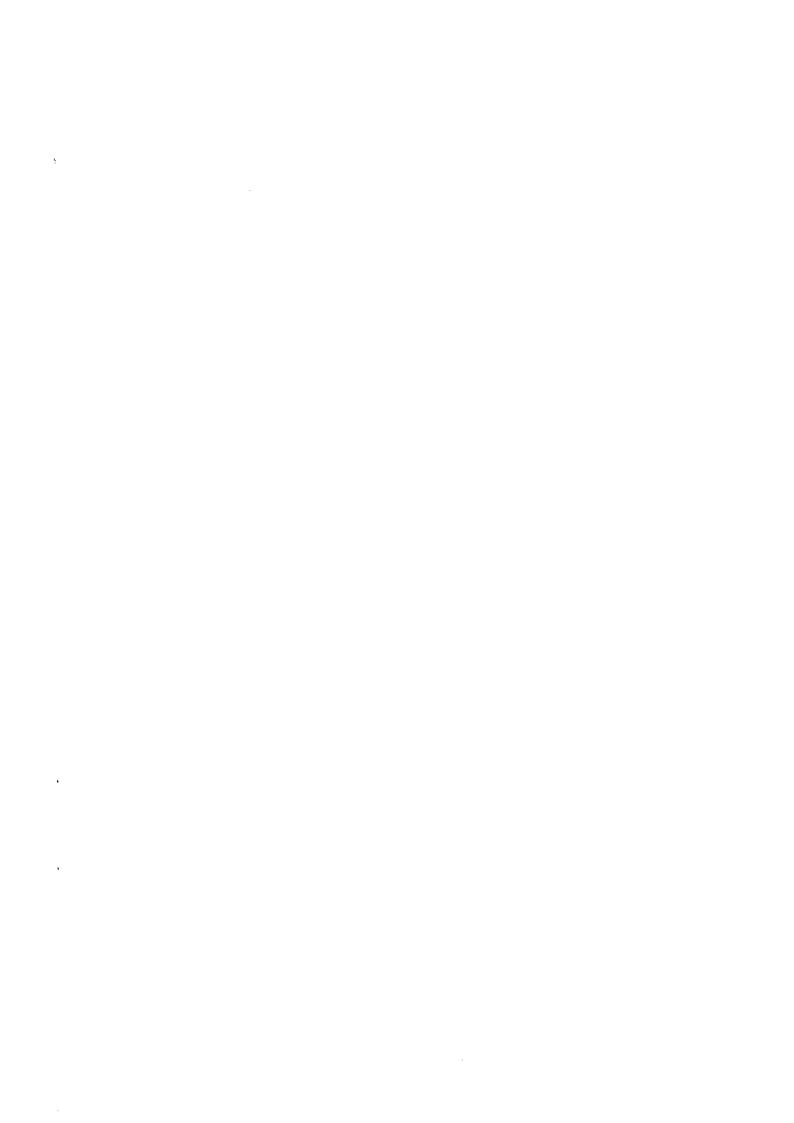

*ʹ*ᢏ᠙<sub>ᠵ</sub>৾ᢏ᠙<sub>ଽ</sub>୕ᢏ᠙<sub>ଽ</sub>୕ᢏ᠙<sub>ଽ</sub>୕ᢏ᠙᠅ᢏ᠙᠑ᢌ᠅᠑ᢌ᠅᠑ᢌ᠅ᡕ᠑ᢌ᠅ᡕ᠑ᢌ᠅ᢆᢆ᠐ᢌ صورة عن خط الإمام الغزالي رضحاً للهُ عَنْهُ 

## بيان لما هو مكتوب بالصحيفة المقابلة سطراً سطراً وكلمة كلمة

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله مين شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد فقد قرأ علي العبد الصالح الموفق الفالح تاج الدين بن أحمد الطوسي الشافعي جميع كتابنا الموسوم بالوجيز قراءة تحقيق وعرفان وتدقيق وإتقان وشرحت له في ذلك ما يسره الله علي وقد استخرت الله تعالى وأجزت له بلغه الله في الدراين أمله أن يَقْرَأَهُ ويُقْرِأُهُ بما قرأه علي والله أعلم قال ذلك وكتبه محمد محمد محمد الغزالي الطوسي الشافعي حامداً مصلياً مسلماً والحمد لله وحده

## الحمد لله

تشرفت من فضل الله تعالى وإحسانه علي بتبركي بخط شيخ الشريعة والحقيقة وأسها سيدي الشيخ محمد بن محمد بن محمد الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه صاحب كتاب الوجيز بواسطة مولانا مالكه السيد الشريف السيد حسن العجلاني الحسيني أعاد الله تعالى علينا وعليه مع فروعنا من نفحات الإمام الغزالي آمين التقي الحصني كاتبه

## أنموذج لخط الإمام الغزالي رضي الله عنه

خط الإمام الغزالى

راموز الورقة الأخيرة من كتاب « الوجيز في الفقه » للإمام الغزالي رحمه الله تعالى المحفوظة بمكتبة جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية رقم ( 318-L 999 ) ويظهر فيها خط الإمام الغزالي وخط الإمام التقي الحصني رحمهما الله تعالى

711





ૡૢૢૢૢૢૢૢૢૢ૽૾ૡૢૢૢૢૢૢૢૢૢ૽૾ૡૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૡૢૢૢૢૢૢ



## 

الحمدُ للهِ على ما خصصَ وعمَّمَ ، وأصلِّي على محمدٍ سيدِ جميعِ الأممِ ، ونبيِّهِ المبعوثِ إلى العربِ والعجمِ ، وعلىٰ آلهِ وعترتِهِ ، وسلَّمَ كثيراً وكرَّمَ .

سألتَ \_ يسرَكَ اللهُ لمراتبِ العلمِ تصعدُ مراقِيَها ، وقرَّبَ لكَ مقاماتِ الولايةِ تحلُّ معالِيَها \_ عنْ بعضِ ما وقعَ في الإملاءِ الملقبِ بـ « الإحياءِ » ممَّا أشكلَ على مَنْ حُجِبَ فهمهُ وقصرَ علمه ، ولمْ يفزْ بشيءٍ مِنَ الحظوظِ الملكيَّةِ قدحُهُ وسهمه .

وأظهرْتَ التحزُّنَ لِمَا شاشَ بهِ شركاءُ الطَّغامِ ، وأمثالُ الأنعامِ ، وأتباعُ العوامِّ ، وسفهاءُ الأحلام ، وعارُ أهلِ الإسلام .

حتىٰ طعنُوا عليهِ ، ونهَوْا عَنْ قراءتِهِ ومطالعتِهِ ، وأَفتَوْا بمجرَّدِ الهوىٰ علىٰ غيرِ بصيرةٍ باطِّراحِهِ ومنابذَتِهِ ، ونسبُوا مُمليَةُ إلىٰ ضلالٍ وإضلالٍ ، ونبزُوا قرَّاءَهُ ومنتحليهِ بزيغ في الشريعةِ واختلالٍ .

فإلى اللهِ انصرافُهُمْ ومآبُهُمْ ، وعليهِ في يومِ العرضِ الأكبرِ إيقافُهُمْ وحسابُهُمْ .

فستكتبُ شهادتُهُمْ ويُسألونَ ، ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾ ، ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ وَ فَسَيَقُولُونَ هَاذَا إِفْكُ ﴿ بَلَّ كَذَّبُواْ بِهِ وَلَقَ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ ، ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ ، ولكنَّ الظالمينَ في شقاقٍ بعيدٍ .

ولا عجب؛ فقد تَوِيَ (١) أدلاً والطريق، وذهب أرباب التحقيق، ولم يبق في الغالب إلا أهل الزور والفسوق، متشبهين بدعاوى كاذبة منمقة متصنعين بحكايات مزخرفة ، مترائين بصفات متهمة ، متظاهرين بظواهر للعلم فاسدة ، متقاطعين بحجج غير صادقة ، كل ذلك لطلب دنيا أو محبة ثناء ، أو مغالبة نظراء .

قَدْ ذَهِبَ المُواصِلَةُ بِينَهُمْ بِالبِرِّ ، وَتَأَلَّفُوا جَمِيعاً عَلَى النُّكْرِ ، وعُدَمَتِ النصائحُ بِينَهُمْ في الأمرِ ، وتصافَوْا بأسرهِمْ على الخديعةِ والمكرِ ، إنْ نصحَهُمُ العلماءُ . . أَذِرَوْا عليهِمْ .

أولئك الجهّالُ في علمهِمُ ، الفقراءُ في طَولِهِمُ ، البخلاءُ عنِ اللهِ عنَّ وجلَّ بأنفسهِمْ ، لا يفلحونَ ولا ينجحُ تابعُهُمْ ، وكذلكَ لا يظهرُ عليهِمْ مواريثُ الصدقِ ، ولا تسطعُ حولَهُمْ أنوارُ الولايةِ ، ولا تخفقُ بينَ أيديهِمْ أعلامُ المعرفةِ ، ولا يسترُ عوراتِهِمْ لباسُ الخشيةِ ؛ لأنهُمْ لمْ ينالُوا أحوالَ النقباءِ ، ومراتبَ النجباءِ ، وخصوصيةَ البُدَلاءِ ، وكراماتِ الأوتادِ ، وفوائدَ النقباءِ ، وخصوصيةَ البُدَلاءِ ، وكراماتِ الأوتادِ ، وفوائدَ

<sup>(</sup>١) توي : هلك .

الأقطابِ ، وفي هاذهِ أسبابُ السعادةِ ، وتتمةُ الطهارةِ .

أجلْ ؛ لَوْ عرفُوا أنفسَهُمْ . . ظهرَ لهُمُ الحقُّ ، وعلمُوا علةَ أهلِ الباطلِ ، وداءَ أهلِ الضعفِ ، ودواءَ أهلِ القوّةِ ، ولكنْ ليسَ هاذا مِنْ بضائِعِهِمْ ، حُجِبُوا عنِ الحقيقةِ بأربعةٍ : بالجهلِ ، والإصرارِ ، ومحبةِ الدنيا ، وإظهارِ الدعوىٰ .

فالجهلُ . . أورثهُمُ السخفَ .

والإصرارُ. . أورثهُمُ التهاونَ .

ومحبةُ الدنيا. . أورثتهُمْ طولَ الغفلةِ بالأملِ .

وإظهارُ الدعوىٰ. . أورثهُمُ الكبرَ والإعجابَ والرياءَ ، ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم تُحِيطُ﴾ ، ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ﴾ .

فلا يغرَّنّك \_ أعاذَنا الله وإياك مِنْ أحوالهِمْ \_ شأنهُمْ ، ولا يُذهلنّك عَنِ الاشتغالِ بصلاحِ نفسِكَ تمردُهُمْ وطغيانُهُمْ ، ولا يُغوينّكَ بما زينَ لهُمْ مِنْ سوءِ أعمالِهِمْ شيطانُهُمْ ، فكأنْ قدْ جُمعَ الخلائقُ في صعيدٍ ، ﴿ وَجَاءَتْ كُلُ نَفْسِ مَعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ ، وتُلي : ﴿ لَقَدْ كُتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَضَرُكَ ٱلْيَوْمُ حَدِيدٌ ﴾ ، وتُلي : ﴿ لَقَدْ كُتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَيَصَرُكَ ٱلْيَوْمُ حَدِيدٌ ﴾ .

فيا لَهُ موقفاً! لقد أذهلَ ذوي العقولِ عنِ القالِ والقيلِ ، ومتابعةِ الأباطيلِ ، فأعرضْ عنِ الجاهلينَ ، ولا تطع كلَّ أفّاكٍ أثيمٍ ، ﴿ وَإِن كَانَ كَثُرَ عَلَيْهُمْ مَا فِي الجاهلينَ ، ولا تطع كلَّ أفّاكٍ أثيمٍ ، ﴿ وَإِن كَانَ كَثُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِيَ نَفَقًا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِعَايَةً

وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ ، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ ، ﴿ وَأَصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ ، ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَيْا وَرَجْهَا فَهُ لَا تَكُونَكُ مَ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ ، ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَيْا وَرَجْهَا فَهُ لَا أَكْثَارُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ .

ولقد أجبناك \_ بحولِ اللهِ وقوتِهِ ، وبعدَ استخارتِهِ \_ عمّا سألتَ عنه ، وخاصّةً ما رغبتَ فيهِ مِنْ تخصيصِ الكلامِ بالمثلِ الذي تزلُّ فيهِ الأقدامُ (١) ؛ إذْ قدِ اتفقَ أَنْ يكونَ أشهرَ ما في الكتابِ وأكثرَ تصرفاً على ألسنةِ الصدورِ والأصحابِ ، حتَّىٰ لقدْ صارَ المثلَ المذكورَ في المجالسِ ، تحية الداخلِ وحديثَ المُجَالس ، فساعدُنا أمنيتكَ .

ولولا العجلةُ والاشتغالُ.. لأضَفْنا إلىٰ إملائِناَ هـٰذا بياناً غيرَهُ ممّا عَدُّوهُ مشكلاً ، وصارَ لعقولهم الضعيفةِ مخيِّلاً مضلِّلاً .

ونحنُ نستعيذُ باللهِ مِنَ الشيطانِ ، ونستعصمُ بهِ مِنْ جراءَةِ فقهاءِ الزمانِ ، ونضرعُ إليهِ في المزيدِ مِنَ الإحسانِ ؛ إنَّهُ الجوادُ المنّانُ .

<sup>(</sup>١) في غير ( ث ، ذ ) : ( الذي ذكر فيه الأقلام ) .

# ذكر مراسم الأسئلة في المثل

ذكرت ـ رزقك الله ُ ذكره ، وجعلك تعقل نهية وأمرة ـ كيف جاز انقسام التوحيد على أربع مراتب ، ولفظة ( التوحيد ) تنافي التقسيم المشهود كما يُنافَى التكرير بالتعديد .

وإنْ صحَّ انقسامُهُ علىٰ وجهِ لا يندفعُ. . فهلْ تصحُّ تلكَ القسمةُ فيما يوجدُ ، أو فيما يقدرُ ؟

ورغبتَ في مزيدِ البيانِ في تحقيقِ كلِّ مرتبةٍ ، وانقسامِ طبقاتِ أهلِهَا فيهَا إِنْ كَانَ يقعُ بينهُمُ التفاوُتُ ، وما وجهُ تمثيلِهَا بالجوزِ والقشورِ واللبوبِ ، ولِمَ كَانَ الأوَّلُ لا ينفعُ ، والآخِرُ الذي هوَ الرابعُ لا يحلُّ إفشاؤُهُ ؟

وما معنى قولِ مَنْ تقدَّمَ مِنْ أهلِ هاذا الشأنِ : إفشاءُ سرِّ الربوبيَّةِ كفرٌ ؟
 وأينَ أصلُ ما قالوهُ في الشرع ؟

إذِ الإيمانُ والكفرُ ، والهدايةُ والضلالُ ، والتقريبُ والتبعيدُ ، صديقيَّةُ وسائرُ مقاماتِ الولايةِ ، ودركاتِ المخالفةِ . إنما هيَ مآخذُ شرعيَّةٌ ، وأحكامٌ نبويَّةٌ .

وكيفَ يُتصورُ مخاطبةُ العقلاءِ للجماداتِ ، ومخاطبةُ الجماداتِ للعقلاءِ ؟

وبماذا تُسمعُ تلكَ المخاطبةُ ، أبحاسَّةِ الأذُنِ ، أمْ بسمع القلبِ ؟

وما الفرقُ بينَ القلم المحسوسِ والقلم الإللهيِّ ؟

وما حدُّ عالَمِ المُلْكِ ، وحدُّ عالَمِ الجبروتِ ، وحدُّ عالَمِ الملكوتِ ؟

وما معنىٰ أنَّ الله تعالىٰ خلق آدم علىٰ صورَتِهِ ؟
 وما الفرقُ بينَ الصورةِ الظاهرةِ التي يكونُ معتقدُها مشبّهاً صرفاً ،
 والصورةِ الباطنةِ التي يكونُ معتقدُها منزِّهاً مجلاً ؟

وما معنىٰ فأطو الطريقَ فإنكَ بالوادي المقدَّسِ طوىً ، ولعلَّهُ ببغدادَ أوْ أصبهانَ أوْ نيسابورَ أوْ طبرستانَ في غيرِ الوادِي الذي سمعَ فيهِ موسىٰ عليهِ السلامُ كلامَ اللهِ تعالىٰ ؟

وما معنىٰ فاستمع بسرِّ قلبكَ لِمَا يُوحىٰ ؟
 وهلْ يكونُ سماعُ القلبِ بغيرِ سرِّهِ ؟

وكيفَ يسمعُ ما يُوحىٰ مَنْ ليسَ بنبيٍّ ؟

أذلكَ على طريقِ التعميمِ ، أمْ على سبيلِ التخصيصِ ؟ ومَنْ لهُ بالتسلُّقِ إلى مثلِ ذلكَ المقامِ حتَّىٰ يسمعَ أسرارَ الإلهِ ؟

وإنْ كانَ علىٰ سبيلِ التخصيصِ. . فالنبوَّةُ ليستْ محجورةً علىٰ أحدٍ إلاَّ علىٰ مَنْ قعدَ عنْ سلوكِ تلكَ الطريقِ .

وماذا يسمعُ في النداءِ إذا سمع ، هلِ اسمَ موسى أو اسمَ نفسِهِ ؟

وما معنى الأمرِ للسالكِ بالرجوعِ مِنْ عالَمِ القدرةِ ، ونهيهِ عنْ أَنْ يتخطَّىٰ رقابَ الصدِّيقينَ ؟

وما الذِي أوصلَهُ إلىٰ مقامِهِمْ ، وهوَ في المرتبةِ الثالثةِ ، وهيَ توحيدُ المقربينَ ؟

⊙ وما معنى انصرافِ السالكِ بعد وصولِهِ إلىٰ ذلكَ الرفيقِ الأعلىٰ ؟
 وإلىٰ أينَ وجهتُهُ في الانصرافِ ؟

وكيفَ صفةُ انصرافِهِ ؟

وما الذِي يمنعُهُ مِنَ البقاءِ في الموضِعِ الذِي وصلَ إليهِ ، وهوَ أرفعُ مِنَ الذِي خلفَهُ ؟

وما معنىٰ ذلكَ ؟

وأينَ هاذا مِنْ قولِ أبي سليمانَ الدارانِيِّ المذكورِ في غيرِ « الإحياءِ » : ( لَوْ وصلُوا. . ما رجعُوا ، ما وصلَ مَنْ رجعَ ) ؟ (١) .

وما معنىٰ بأنْ ليسَ في الإمكانِ أبدعُ مِنْ صورةِ هـٰـذا العالَمِ ، ولا أحسنُ ترتيباً ، ولا أكملُ صنعاً ؟ ولوْ كانَ وادخرَهُ معَ القدرةِ علىٰ خلقِهِ . لكانَ ذلكَ بخلاً يناقضُ الجودَ ، أو عجزاً يناقضُ القدرةَ الإلـٰهيَّةَ .

وما حكم هاذه العلوم المكنونة ؟

هلْ طلبُها فرضٌ ، أوْ مندوبٌ إليهِ ، أوْ غيرُ ذلكَ ؟

ولمَ كُسيتِ المشكِلَ مِنَ الألفاظِ ، واللُّغْزَ مِنَ العباراتِ ؟

وإنْ جازَ ذلكَ للشارعِ فيما لَهُ أَنْ يختبرَ بهِ ويمتحنَ. . فما بالُ مَنْ ليسَ شارعاً ؟!

## اننهي جملنه مراسم الأسسئلنه في لمت ل

فأسألُ اللهَ تعالىٰ أَنْ يملِيَ علينا ما هوَ الحقُّ عندَهُ في ذلكَ ، وأَنْ يُجريَ

<sup>(</sup>۱) أورده الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۲۲٦ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ۲۱/ ۹۲ ) ، وفيه : ( ما رجع من وصل ، لو وصلوا. . ما رجعوا ) .

علىٰ ألسنتِنا ما يُستضاءُ بهِ في ظلماتِ المسالكِ ، وأنْ يعمَّ بنفعِهِ أهلَ المبادِي والمدارِكِ .

ثُمَّ لا بِدَّ أَنْ أُمهِّدَ مقدِّمةً ، وأُوطِّدَ قاعدَةً ، وأؤكِّدَ وصيَّةً .

#### أمَّا المقدِّمة :

فالغرضُ منها تبيينُ عباراتٍ انفردَ بها أربابُ الطريقةِ بأَخَرَةٍ ، تغمضُ معانِيهَا علىٰ أهلِ القُصورِ ، فنذكُرُ ما يغمضُ منهَا ، ونذكُرُ شرحَها والقصدَ بها عندَهُمْ .

فرُبَّ واقفٍ على ما يكونُ مِنْ كلامِنا مختصًا بهاذا الفنِّ في هاذا الإملاءِ وغيرهِ.. فيتوقَّفُ عليهِ فهْمُ معناهُ مِنْ جهةِ اللَّفظِ.

### وأمًّا القاعدة :

فنذكُرُ فيها الأَمَمَ الذِي يكونُ سلوكُنا في هاذِهِ العلومِ عليهِ ، والسمتَ الذِي نومِيءُ بمقصدِنا إليهِ ؛ ليكونَ ذلكَ أقربَ على المتأمِّلِ ، وأسهلَ على الناظرِ المتفهِّم .

## وأمَّا الوصيَّةُ :

فنقصدُ فيها تعريفَ ما على مَنْ نظرَ في كلامِ الناسِ ، وأخذَ نفسَهُ بالاطِّلاعِ على أغراضِهِمْ فيما ألفوهُ من تصانيفِهِمْ ، وكيفَ يكونُ نظرُهُ فيها ، واطِّلاعُهُ عليها ، واقتباسُه منها .

فذلكَ أَوكدُ عليهِ أَنْ يتعلمَهُ إِنْ لَمْ يعلمْهُ ، وأَوْليٰ ما يلزمُهُ العملُ بهِ إِذَا علمَهُ .

فما أُتيَ على أكثرِهِمْ إلا أنهُمْ أَتَوُا البيوتَ مِنْ ظهورِها فشردُوا عنها ، وأُغلقتْ في وجوهِهِمُ الأبوابُ ، وأُسدلَ دونَهُمْ كثيفُ الحجابِ ، ولو أتوها مِنْ حيثُ أبوابُها. لَلُقُوا بالترحيبِ ، وولجُوا على الرِّضا بالحبيبِ ، وكشف لهُمْ كثيرٌ مِنْ حُجُبِ الغيبِ ، ﴿ وَاللَّهُ يَهَدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

## المقس آمته

اعلمْ: أنَّ الألفاظَ المستعملةَ في كلِّ صناعةٍ:

منها: ما يستعملُهُ الجماهيرُ والعمومُ .

ومنها: ما يستعملُهُ أربابُ الصنائع خاصّةً .

والصنائعُ علىٰ ضربينِ : عمليَّةٍ ، وعلميَّةٍ .

فالعمليَّةُ : كالمهنِ والحرفِ ، ولأهلِ كلِّ صناعةٍ منهُمْ ألفاظٌ يتفاهمونَ بها آلاتِهِمْ ، ويتعاطونَ بها فصولَ صناعاتِهِمْ .

والعلميَّةُ: هيَ العلومُ المحفوظةُ بالقوانينِ ، والمعدَّلةُ بما يحرزُها مِنَ الموازينِ ، ولأهلِ كلِّ علمٍ أيضاً ألفاظُ اختُصُّوا بها لا يشاركهُمْ فيها غيرُهُمْ ، إلاَّ أنْ يكونَ ذلكَ بالاتفاقِ مِنْ غيرِ قصدٍ .

وتكونُ المشاركَةُ \_ إذا اتفقَتْ \_ إمَّا في صورةِ اللفظِ دونَ المعنىٰ ، أوْ في المعنىٰ وصورةِ اللفظِ جميعاً .

وهـُـذا لا يعرفُهُ إلاَّ مَنْ بحثَ عنْ مجارِي الألفاظِ عندَ الجمهورِ وأربابِ الصنائعِ .

وإنما سمَّينا مِنَ العلومِ صنائعَ ما قُصِدَ فيها التصنيعُ بالترتيبِ والتقسيمِ ، واختيارِ لفظٍ دونَ غيرِهِ .

وحدُّهُ بطرفينِ : مبدأٍ ، وغايةٍ .

وما لمْ يكنْ كذلكَ. . فلا نسمِّيهِ صناعةً ؛ كعلومِ الأنبياءِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِمْ ، والصحابةِ رضيَ الله عنهُمْ ؛ فإنهُمْ لمْ يكونُوا فيما عندَهُمْ مِنَ العلومِ على طريقِ مَنْ بعدَهُمْ ، ولا كانتْ العلومُ عندَهُمْ بالرسمِ الذي هوَ عندَ مَنْ خلفَهُمْ .

ومثلُ ذلكَ علومُ العربِ وأنسابُها(١) ، لا نسمِّيها عندَهُمْ صناعةً ، ونسمِّيها بذلكَ عندَ مَنْ ضبطَها بما اشتُهِرَ مِنَ القوانينِ ، وتقرَّرَ مِنَ الحصرِ والترتيب .

ولأربابِ العلومِ الروحانيَّةِ ، وأهلِ الإشاراتِ إلى الحقائقِ ، والمسمَّيْنَ بالسادَةِ ، والملقَّبينَ بالصوفيَّةِ ، والمتشبِّهينَ بالفقراءِ ، والمعروفينَ بالرِّقَةِ ، والمعزُوِّ ، والمعلمُ والعملُ . . ألفاظٌ جرى رسمهُمْ بالتخاطبِ بها فيما يتذاكرونَهُ أوْ يذكرونَهُ .

ونحنُ إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وجلَّ نذكرُ ما يغمضُ منها ؛ إِذْ قَدْ يَقَعُ مَنَّا عَندَما نذكرُ شيئاً مِنْ علومِهِمْ ، ونشيرُ إلىٰ غرضٍ مِنْ أغراضِهِمْ ، فلمْ نرَ أَنْ يكونَ ذلكَ بغيرِ ما عُرفَ مِنْ ألفاظِهِمْ وعباراتِهِمْ ، ولا حرجَ في ذلكَ عقلاً

<sup>(</sup>١) في (ر، ت، ض): (ولسانها).

وشرعاً ، ونحنُ بحكْمِ مُصرِّفِ التقديرِ ، وهوَ علىٰ كلِّ شيءٍ قديرٌ .

## فَمِنْ ذَلَكَ قُولُهُمْ :

السفرُ، والطريقُ، والسالكُ، والمسافرُ، والحالُ، والمقامُ، والمكانُ، والشطحُ، والطوالعُ، والذهابُ، والنّفسُ، والسّرُ، والوصلُ والفصلُ، والأدبُ، والرياضةُ، والتحلّي والتخلّي، والتجلّي، والعلةُ والنزعاجُ، والمشاهدةُ، والمكاشفةُ، واللوائحُ، والتلوينُ، والغيرةُ، والحريّةُ، واللطيفةُ، والفتوحُ، والوسمُ والرسمُ، والبسطُ والقبضُ، والفناءُ والبقاءُ، والجمعُ والتفرقةُ، وعينُ التحكُم (١)، والزوائدُ، والإرادةُ، والمريدُ، والمرادُ، والهمّةُ، والغريةُ، والمكر، والمحردُ، والوحدُ، والوجدُ، والوجدُ، والوجدُ، والتواجدُ.

فلنذكُرْ شرحَ هاذِهِ الألفاظِ على أوجزِ ما يمكنُ بمشيئةِ اللهِ عزَّ وجلَّ وإنْ كانتْ ألفاظُهُمْ المصرَّفَةُ بينهُمْ في علومِهِمْ أكثرَ ممَّا ذكَرْنا ، فإنَّما قصدُنا أنْ نريكَ منها أنموذجاً ودستوراً ، تعلمُ بهِ إذا طراً عليكَ ما لمْ نذكرْهُ لكَ هاهنا أنَّ لها مبحثاً ، وإليها سبيلاً ، فتطلبُهُ بعدَ ذلكَ على وجههِ .

<sup>(</sup>١) في ( ت ، ث ، ذ ، ض ) : ( التحكيم ) .

 $\mathcal{L}_{\mathcal{C}}^{0}$  ,  $\mathcal{L}$ 

## فأمًّا السفرُ والطريقُ والمسافرُ والسالكُ :

فالمرادُ بالسفرِ والطريقِ : سفرُ القلبِ بآلةِ الفكرِ في طريقِ المعقولاتِ ، وعلىٰ ذلكَ انبنىٰ لفظُ السالكِ والمسافرِ في لغتهِمْ .

ولمْ يريدوا بذلكَ سلوكَ الأقدامِ التي بها تُقطعُ مسافاتُ الأجسامِ ؛ فإنَّ ذلكَ ممّا يشاركُ فيهِ البهائمُ والأنعامُ !!

وأولُ مسالكِ السفرِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ معرفةُ قواعدِ الشرعِ ، وخرقُ حجبِ الأمرِ والنهيِ ، حتَّىٰ يعقلُوا الغرضَ فيها ، والمرادَ بها ومنها ، فإذا خلَّفُوا نواحِيَها ، وقطعُوا معاطِبَها . أشرفُوا علىٰ مفاوزَ أوسعَ ، وبدَتْ لهُمْ مهامِهُ أعرضُ وأطولُ .

مِنْ ذلكَ : معرفةُ أركانِ المعارفِ النبويَّةِ ، النفسُ والعدوُّ والدنيا ، فإذا تخلَّصُوا مِنْ أوعارِها. . أشرفُوا علىٰ غيرِها أعظمَ منها في الانتسابِ ، وأعرضَ بغير حساب .

ومِنْ ذلك : سرُّ القدرِ ، وكيفَ تحكَّمَ في الخلائقِ ، وقادَهُمْ بلطفٍ في عنفٍ ، وبشدَّةٍ في لِينٍ ، وبقوَّةٍ في ضعفٍ ، وباختيارٍ في جبرٍ إلى ما هوَ في مجاريهِ ، لا يخرجُ المخلوقُونَ عنهُ طرفةَ عينٍ ، ولا يتقدمونَ عليهِ ، ولا يتأخرونَ عنهُ طرفةَ عينٍ ، ولا يتقدمونَ عليهِ ،

والإشرافُ على الملكوتِ الأعظمِ ، ورؤيةُ عجائبِهِ ومشاهدَةُ غرائبِهِ ، مثلُ القلَمِ الإلهيِّ واللوحِ المحفوظِ ، واليمينِ الكاتبةِ ، وملائكةِ اللهِ الذينَ

يطوفونَ حولَ العرشِ وبالبيتِ المعمورِ ، وهُمْ يسبحونَهُ ويقدِّسونَهُ ، وفهْمُ كلام المخلوقاتِ مِنَ الحيواناتِ والجماداتِ .

ثمَّ التخطِّي منها إلى معرفةِ الخالقِ للكلِّ ، والمالكِ للجميعِ ، والقادرِ على كلِّ شيءٍ ، فتغشاهُمُ الأنوارُ المحرِقَةُ ، وتتجلَّىٰ لمرآةِ قلوبِهِمُ الحقائقُ المحتجبةُ ، فيعلمونَ الصفاتِ ويشاهدونَ الموصوفَ ، ويحضرونَ حيثُ غابَ أهلُ الدعوىٰ (۱) ، ويبصرونَ ما عميَ عنهُ أولُو الأبصارِ الضعيفةِ بحجبِ الهوىٰ .

والحال : منزلة العبدِ في الحينِ ، فيصفُو لهُ في الوقتِ حالُهُ ووقتُهُ . وقِيلَ : هوَ ما يتحوَّلُ فيهِ العبدُ ، ويتغيرُ بما يرِدُ على قلبِهِ ، فإذا صفا تارةً وتغيَّرَ أخرى . قِيلَ لهُ : حالٌ .

وقالَ بعضهُمْ : الحالُ لا يزولُ ، فإذا زالَ . . لمْ يكُنْ حالاً (٢) .

والمقامُ: هوَ الذي يقومُ بهِ العبدُ في الأوقاتِ مِنْ أنواعِ المعاملاتِ وصنوفِ المجاهداتِ ، فمتى أُقيمَ العبدُ بشيءٍ منها على التمامِ والكمالِ. . فهوَ مقامُهُ حتَّىٰ يُنقلَ منهُ إلىٰ غيرهِ .

(۱) في ( ث ، ذ ) : ( أهل الذهول ) .

(۲) انظر « الرسالة القشيرية » ( ص ١٣٤ ) .

والمكانُ : هو لأهلِ الكمالِ والتمكينِ (١) والنهايةِ .

فإذا كملَ العبدُ في معانيهِ.. فقدْ تمكَّنَ مِنَ المكانِ ، وعبرَ المقاماتِ والأحوالَ ، فيكونُ صاحبَ مكانٍ كما قالَ بعضهُمْ (٢): [من الطويل]

مكانك مِنْ قلبِي هو القلبُ كلُّهُ فليسَ لشيءٍ فيهِ غيرُكَ موضعُ

والشطح : كلامٌ يترجمُهُ اللسانُ عنْ وجدٍ يعرضُ ، يفيضُ عنْ معدنِهِ ، مقرونٌ بالدعوىٰ ، إلاَّ أنْ يكونَ صاحبهُ محفوظاً .

والطوالعُ: أنوارُ التوحيدِ تطلعُ علىٰ قلوبِ أهلِ المعرفةِ بشعاعِها ، فيطمسُ سلطانُ نورِ الشمسِ يمحُو أنوارَ الكواكبِ .

والذهابُ : هوَ أَنْ تغيبَ القلوبُ عنْ حسِّ كلِّ محسوسٍ بمشاهدةِ محبوبِهَا .

<sup>(</sup>١) في ( ث ، ذ ) : ( والتمكن ) .

<sup>(</sup>٢) البيت للحسين بن منصور الحلاج في « ديوانه » (ص ٥٤ ) .

والنَّفَسُ : روحٌ يسلِّطُهُ اللهُ على نارِ القلبِ ليطفِيءَ شررَها .

والسِّرُّ : ما خفيَ عنِ الخلقِ ، فلا يعلمُ بهِ إلاَّ الحقُّ ، وسرُّ السِّرِّ : ما لا يحسُّ بهِ السِّرُّ .

والسِّرُّ ثلاثةٌ : سرُّ العلم ، وسرُّ الحالِ ، وسرُّ الحقيقةِ .

فسرُّ العلم: حقيقةُ العالِمِينَ باللهِ عزَّ وجلَّ .

وسرُّ الحالِ: معرفةُ مرادِ اللهِ تعالىٰ في الحالِ مِنَ اللهِ .

وسرُّ الحقيقةِ : ما وقعَتْ بهِ الإشارةُ .

والوصلُ : إدراكُ الفائتِ .

والفصلُ : فوتُ ما ترجُوه مِنْ محبوبكَ .

والأدبُ ثلاثةٌ :

أدبُ الشرعِ ، وهوَ التعلُّقُ بأحكامِ الشريعةِ ، والعلمُ بصحَّةِ عزمِ خدمةِ .

والثاني: أدبُ الخدمةِ ، وهوَ التشمُّرُ عنِ العلاقاتِ ، والتجرُّدُ عنِ العلاقاتِ ، والتجرُّدُ عنِ الملاحظاتِ .

والثالثُ : أدبُ الحقِّ ، وهوَ موافقةُ الحقِّ بالمعرفةِ .

والرياضةُ اثنانِ :

رياضةُ الأدبِ ، وهوَ الخروجُ عنْ طبعِ النفسِ . وهوَ الخروجُ عنْ طبعِ النفسِ . وهوَ صحَّةُ المرادِ بهِ .

والتحلِّي: التشبُّهُ بأحوالِ الصادقينَ بالأحوالِ ، وإظهارُ الأعمالِ ، وأنشدُوا(١):

مَنْ تحلَّىٰ بغيرِ ما هو فيهِ فضحتْهُ شواهدُ الأعمالِ والتخلِّي : اختيارُ الخلوةِ ، والإعراضُ عنْ كلِّ ما يشغلُ عن الحقِّ .

والتجلِّي: هو ما ينكشفُ للقلوبِ مِنْ أنوارِ الغيوبِ .

والعلَّةُ : تنبيهٌ مِنَ الحقِّ .

والانزعاجُ : انتباهُ القلبِ مِنْ سِنَةِ الغفلةِ ، والتحركُ للأنسِ والوجدِ .

<sup>(</sup>۱) البيت ينسب لأبي عمرو بن العلاء ، انظر « العقد الفريد » ( ۲۱۸/۲ ) ، و « الحماسة المغربية » ( ۲/۲۸۷ ) ، وفيهما : ( شواهد الامتحان ) بدل ( شواهد الأعمال ) .

### والمشاهدة ثلاث :

مشاهدة بالحق ، وهي رؤية الأشياء بدلائل التوحيد . ومشاهدة للحق ، وهي رؤية الحق في الأشياء . ومشاهدة الحق : وهي حقيقة اليقين بلا ارتياب .

**(8) (8)** 

والمكاشفة أتم من المشاهدة ، وهي ثلاث : مكاشفة بالعلم ، وهي تحقيق الإصابة بالفهم . ومكاشفة بالحال ، وهي تحقيق رؤية زيادة الحال . ومكاشفة بالوجد ، وهي تحقيق صحّة الإشارة .

واللوائحُ: ما يلوحُ للأسرارِ الطاهرةِ الصافيةِ مِنَ السموِّ مِنْ حالةٍ إلىٰ حالةٍ أَتمَّ منها ، والارتقاءِ مِنْ درجةٍ إلىٰ ما هوَ أعلىٰ منها .

\* \* \*

والتلوينُ : تلوينُ العبدِ في أحوالِهِ ، وقالَتْ طائفةٌ : علامةُ الحقيقةِ رفعُ التلوينِ (١) بظهورِ الاستقامةِ .

<sup>(</sup>١) في ( ث ، ذ ) : ( دفع التلوين ) .

وقالَ آخرونَ : علامةُ الحقيقةِ التلوينُ ؛ لأنهُ تظهرُ فيهِ قدرةُ القادرِ ، فيكتسبُ منهُ العبدُ التغيُّرَ (١) .

والغيرةُ : غيرةٌ في الحقّ ، وغيرةٌ على الحقّ ، وغيرةٌ مِنَ الحقّ . فغيرةٌ في الحقّ وهي كتمانُ فغيرةٌ في الحقّ برؤيةِ الفواحشِ والمناهِي ، وغيرةٌ على الحقّ وهي كتمانُ السرائر ، وغيرةٌ مِنَ الحقّ ضِنتهُ على أوليائِهِ .

والحريَّةُ : إقامةُ حقوقِ العبوديةِ ، فيكونُ للهِ عبداً وعنْ غيرِهِ حرّاً .

واللطيفة : إشارةٌ دقيقةُ المعنىٰ تلوحُ في الفهم ، ولا تسعُها العبارة .

والفتوحُ ثلاثةٌ :

فتوحُ العبادةِ في الظاهرِ ، وذلكَ بسببِ إخلاصِ القصدِ .

وفتوحُ الحلاوةِ في الباطنِ ، وهوَ سببُ جذبِ الحقِّ بإعطافِهِ .

<sup>(</sup>۱) في ( ث ) : ( فيكتسب منه العبد مزية إيمان ) ، وفي ( ذ ) : ( فيكتسب منه العبد مزيد إيمان ) .

وفتوحُ المكاشفة ، وهو سببُ المعرفةِ بالحقِّ .

والوسمُ والرسمُ : نعتانِ (١) يجريانِ في الأبدِ بما جريًا في الأزلِ .

والبسطُ : عبارةٌ عنْ حالِ الرجاءِ .

والقبضُ : عبارةٌ عنْ حالِ الخوفِ .

والفناءُ: فناءُ المعاصِي ، ويكونُ فناءَ رؤيةِ العبدِ لفعلهِ بقيامِ اللهِ تعالىٰ علىٰ ذلكَ .

والبقاءُ: بقاءُ الطاعاتِ ، ويكونُ بقاءَ رؤيةِ العبدِ قيامَ اللهِ سبحانهَ علىٰ كلِّ شيءٍ (٢) .

والجمعُ: هوَ التسويةُ في أصلِ الخلقِ ، وعندَ آخرينَ معناهُ: إشارةُ مَنْ أشارَ إلى الحقِّ بلا خلقٍ (٣) .

<sup>(</sup>۱) في (ر): (معنيان)، وفي (ت، ث، ذ): (لغتان).

<sup>(</sup>٢) في ( ث ) : ( العبد لفعله بقيام ) بدل ( العبد قيام ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ث ، ذ ) : ( معناه إشارته إلى الحق ) .

والتفرقة : إشارة إلى الكونِ والخلقِ ، فمَنْ أشارَ إلىٰ تفرقةٍ بلا جمعٍ . . فقدْ جحدَ الباريَ سبحانَهُ ، ومَنْ أشارَ إلىٰ جمعٍ بلا تفرقةٍ . . فقدْ أنكرَ قدرة القادرِ ، وإذا جمعَ بينهُما . . فقدْ وحَدَهُ .

وعينُ التحكُم (١٠): هوَ إظهارُ غايةِ الخصوصيَّةِ بلسانِ الانبساطِ في الدعاءِ .

والزوائد : زيادات الإيمانِ بالغيبِ واليقين .

### والإرادةُ ثلاثةٌ:

إرادةُ الطلبِ مِنَ اللهِ سبحانَهُ وتعالىٰ ، وذلكَ موضعُ التمنِّي . وإرادةُ الحظِّ منهُ ، وذلكَ موضعُ الطمعِ . وإرادةُ اللهِ سبحانَهُ ، وذلكَ موضعُ الطمعِ .

والمريدُ: هوَ الذي صحَّ لهُ الابتداءُ، ودخلَ في جملةِ المنقطعينَ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ بالاسم .

<sup>(</sup>١) في (ت، ث، ذ، ض): (وعين التحكيم).

والمرادُ : هوَ العارفُ الذي لمْ تبقَ لهُ إرادةٌ ، وقدْ وصلَ إلى النهاياتِ ، وعبرَ الأحوالَ والمقاماتِ .

و الهمَّةُ ثلاثةٌ :

همَّةُ أمنيَّةٍ ، وهي : تحرُّكُ القلب للمني (١) .

وهمَّةُ إرادةٍ ، وهي : أولُ صدقِ المريدِ .

وهمَّةُ حقيقةٍ ، وهي : جمعُ الهمِّ بصفاءِ الإلهام .

والغربةُ ثلاثةٌ :

غربةٌ عَنِ الأوطانِ مِنْ أجلِ حقيقةِ القصدِ .

وغربةٌ عَنِ الأحوالِ مِنْ (٢) حقيقةِ التفرُّدِ بالأحوالِ .

وغربةٌ عَنِ الحقِّ مِنْ حقيقةِ الدهشِ عَنِ المعرفةِ.

والاصطلامُ: نعتُ وَلَهِ يَرِدُ على القلوبِ ، فيسكُنُها بقوَّةِ سلطانِهِ .

(١) في ( ث ، ذ ) : ( تجرد القلب إلى المنيٰ ) .

(٢) في ( ث ، ذ ) : ( عن الإخوان من أجل ) .

والمكرُ ثلاثةٌ :

مكرٌ معمومٌ مفهومٌ ، وهوَ الظاهرُ في بعضِ الأحوالِ . ومكرٌ مخصوصٌ ، وهوَ في سائرِ الأحوالِ . ومكرٌ خفيٌ في إظهار الآياتِ والكراماتِ .

والرغبةُ ثلاثةٌ :

رغبةُ النفسِ في الثوابِ . ورغبةُ القلبِ في الحقيقةِ .

ورغبةُ السِّرِّ في الحقِّ .

والرهبةُ ثلاثةٌ : رهبةُ الظاهرِ ؛ وذلكَ لتحقيقِ وعيدِ العلمِ . ورهبةُ الباطنِ ؛ لتحقيقِ تقلُّبِ القلبِ . ورهبةُ الغيبِ ؛ لتحقيقِ أمرِ السبقِ(١) .

والوجد : مصادفة القلوبِ لصفاءِ ذكرٍ كانَ قدْ فقدَهُ .

<sup>(</sup>١) في ( ث ، ذ ) : ( أثر الصدق ) بدل ( أمر السبق ) .

والوجودُ : تمامُ وجدِ الواجدينَ ، وهوَ أتمُّ مِنَ الوجدِ عندَهُمْ .

وسُئلَ بعضُهُمْ عَنِ الوجدِ والوجودِ فقالَ :

الوجدُ : ما تطلبهُ فتجدُهُ بكسبِكَ واجتهادِكَ ، والوجودُ : ما تجدُهُ مِنَ اللهِ الكريم ، والوجدُ مِنْ غيرِ تمكينِ ، والوجودُ معَ التمكينِ .

والتواجدُ : استدعاءُ الوجدِ ، والتشبُّهُ في تكلُّفِهِ بالصادقينَ مِنْ أهلِ الوجدِ .

\* \* \*

### القساعدة

وأمَّا القاعدةُ التي ينبني عليها هاذا الفنُّ بأسرِهِ.. فذلكَ اجتذابُ (۱) أرواحِ المعانِي، والإشارةُ إلى البعدِ في القربِ، وقصدُ الاستدلالِ بالأقوالِ والأعمالِ والأحوالِ على اللهِ عزَّ وجلَّ ، قصداً ذاتياً لا على ما سلكَهُ أربابُ علومِ الظاهرِ، ثمَّ التصديقُ بالقوّةِ (۲) ، والنظرُ إلى الملكوتِ مِنْ كوّةٍ ، ومعرفةُ العلومِ في الانصرافِ ، ومصاحبةُ القدرِ بالمساعدةِ والمعروفِ ، ومعاطاةُ كلِّ صنفٍ مِنَ الناسِ على قدْرِ عقلِهِ بلا مزيدٍ ، والتصرُّفُ في التعليمِ ومعاطاةُ كلِّ صنفٍ مِنَ الناسِ على قدْرِ عقلِهِ بلا مزيدٍ ، والتصرُّفُ في التعليمِ ومن مراتبِ الوجودِ الخمسِ (۳) :

الذاتيِّ ، والحسيِّ ، والخياليِّ ، والعقليِّ ، والشَّبَهِيِّ ، حسبَما فُهِمَ مِنَ الشَّبَهِيِّ ، حسبَما فُهِمَ مِنَ الشرعِ ، وثبتَ معناهُ في المحفوظِ مِنَ الوحي .

وقلَّمَا أُدركَ شيءٌ معَ العجزِ ، والعلمُ لا يُنالُ براحةِ الجسدِ ، ﴿ وَمَن يَنَّقِ اللَّهِ فَهُوَ اللَّهِ أَنْرَلُهُۥ إِلْيَكُو ﴾ ، ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو كَسَبُهُۥ إِلَيْكُو ﴾ ، ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَبُهُۥ إِلَيْكُو ﴾ ، ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَبُهُۥ إِلَى اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ( ث ، ذ ) : ( فذلك اجتلاب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ث ، ذ ) : ( التصديق بالقدرة ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ث ، ذ ) : ( مراتب الموجودات الخمسة ) .

## والوصيت

أَيُّهَا الطالبُ للعلومِ ، والناظرُ في التصانيفِ ، والمستشرِفُ على كلامِ الناس وكتبِ الحكمَةِ : ليكُنْ نظرُكَ فيما تنظرُ فيهِ باللهِ ، وللهِ ، وفي اللهِ .

لأنهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَظُرُكَ بِهِ. وَكَلَكَ إِلَىٰ نَفْسِكَ ، أَوْ إِلَىٰ مَنْ جَعَلْتَ نَظْرَكَ بِهِ إِذَا كَانَ غَيرَهُ ؛ مِنْ فَهُمٍ ، أَوْ عَلْمٍ ، أَوْ حَفْظٍ ، أَوْ إِمامٍ مُتَبَعٍ ، أَوْ صَحَّةِ بِهِ إِذَا كَانَ غَيرَهُ ؛ مِنْ فَهُمٍ ، أَوْ عَلْمٍ ، أَوْ حَفْظٍ ، أَوْ إِمامٍ مُتَبَعٍ ، أَوْ صَحَّةِ بِمِيْرَ ، أَوْ مَا شَاكَلَ ذَلَكَ .

وكذلكَ إِنْ لَمْ يَكُنُ نَظُرُكَ لَهُ. . فقدْ صَارَ عَمَلُكَ لَغَيرِهِ ، وَنَكَصْتَ عَلَىٰ عَقْبِيكَ ، وَخَسَرْتَ فِي الدَّارِينِ صَفَقَتَكَ ، وَعَادَ كُلُّ مَا هُوَ لَكَ عَلَيكَ ، ﴿ فَمَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ وَلَكَ عَلَيكَ ، شَوْلِكَ يَعِبَادَةِ رَبِّهِ أَكَدًا﴾ .

وكذلكَ إِنْ لَمْ يكُنْ نظرُكَ فيهِ. . فقدْ أثبتَ معهُ غيرَهُ ، ولاحظتَ بالحقيقةِ سواهُ ، ورؤيةُ غيرِهِ تُعمِي القلبَ ، وتهتِكُ الجِلْبَ (١) ، وتحجبُ اللبَّ .

وإذا نظرتَ في كلامِ أحدٍ مِنَ الناسِ ممَّنْ قدْ شُهِرَ بعلمٍ.. فلا تنظرُهُ بازدراءِ كمَنْ يُستغنَىٰ عنهُ في الظاهرِ ، ولهُ إليهِ كبيرُ حاجةٍ في الباطنِ ، ولا تقفْ بهِ مِنْ حيثُ وقفَ بهِ كلامُهُ .

فالمعاني أوسعُ مِنَ العباراتِ ، والصدورُ أفسحُ مِنَ الكتبِ المؤلفاتِ ، وكثيرٌ عَلِمَ ما لمْ يُعبَّرْ عنهُ .

<sup>(</sup>١) الجِلْب : غطاء الرحل ، وفي (ت، ض) : (وتهتك الحجب) .

واطمحْ بنظرِ قلبِكَ في كلامِهِ إلىٰ غايةِ ما يحتملُ ، فذلكَ يعرِّفُكَ وجهَ قدرِهِ ، ويفتحُ لكَ بابَ قصدِهِ ، ولا تقطعْ لَهُ بصحَّةٍ ، ولا تحكُمْ عليهِ بفسادٍ ، وليكنْ تحسينُ الظنِّ أغلبَ عليكَ فيهِ ؛ حتَّىٰ يزولَ الإشكالُ عنكَ بما تتيقنُ مِنْ معانيهِ .

وإذا رأيتَ لهُ حسنةً وسيئةً. . فانشرِ الحسنةَ ، واطلبِ المعاذيرَ للسيئةِ ، ولا تكنْ كالذبابةِ تنزلُ علىٰ أقذرِ ما تجدُهُ .

ولا تعجلْ علىٰ أحدٍ بالتخطئةِ ، ولا تبادِرْ بالتجهيلِ ، فربَّما عادَ عليكَ ذلكَ وأنتَ لا تشعُرُ ، فلكلِّ عالمٍ غورٌ ، ولهُ في بعضِ ما يأتي بهِ احتجاجٌ (١) .

وناهيكَ بما جرى بينَ وليِّ اللهِ تعالى الخضرِ وكليمِهِ موسىٰ علىٰ نبيِّنا وعليهما السلامُ .

وإذا عرضَ لكَ مِنْ كلامِ عالِمٍ إشكالٌ يؤذِنُ في الظاهرِ بمُحالٍ أو اختلالٍ.. فخذْ ما ظهرَ لكَ علمهُ ، ودعْ ما اعتاصَ عليكَ فهمهُ ، وكِلِ العلمَ فيهِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ . فهاذِهِ وصيتِي إليكَ فاحفظها ، وتذكيرِي إياكَ فلا تذهلْ عنهُ .

اسمعْ وصاتِي فإنْ تقبلْ حظيتَ بها وإنْ تخالِفْ فقدْ يُزرِي بكَ الخُلْفُ

<sup>(</sup>١) في (ت): (به قصد).

ولا يغرّنْكَ جهّالٌ أتوك بما يجنِي مُحالاً ومَيناً باطلاً هُرْفُ (١) وأزيدكَ زيادةً تقتضِي التعريفَ بأصنافِ العلماءِ ؛ لكَيْ تعرفَ أهلَ الحقيقةِ مِنْ غيرِهِمْ ، فلكَ في ذلكَ أكبرُ منفعةٍ ، ولي في وصفِهِمْ أبلغُ عرضٍ (٢) .

قَالَ بِعِضُ عَلَمَائِنَا : العَلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ : حَجَّةٌ ، وحَجَّاجٌ ، ومحجُوجٌ .

فالحجَّةُ والحجَّاجُ : عالِمانِ باللهِ وبأمرِهِ ونهيهِ وبآياتِهِ وبأيامِهِ ، علامتُهما الخشيةُ للهِ سبحانهُ ، والورعُ في الدينِ ، والزهدُ في الدنيا ، والإيثارُ للهِ عزَّ وجلَّ .

لكنَّ الحجَّةَ محفوظٌ مِنَ المراءِ والجدالِ والخصوماتِ ، فهوَ حبْرٌ عليمٌ ، على صراطِ اللهِ المستقيم .

والحجَّاجُ مدفوعٌ إلى إقامةِ الحجَّةِ ، وإطفاءِ نارِ البدعةِ ، قدْ أخرسَ المتكلمينَ ، وأفحمَ المتخرِّصينَ ، برهانُهُ ساطعٌ ، وبيانُهُ قاطعٌ ، وحقُّهُ ما ينازعُ ، شواهدُهُ بيِّنةٌ ، ونجومُهُ نيِّرةٌ ، قدْ حمّى اللهُ بهِ الدينَ ، وعُرِفَ بواضحِ برهانِهِ وحقائقِهِ ودلائلِهِ وَضَحُ الحقِّ المبينِ ، فهوَ ربانيٌّ عليمٌ على صراطِ اللهِ المستقيم .

والمحجوجُ : عالِمٌ باللهِ وبأمرِهِ وبأيامِهِ وبآياتِهِ ، ولكنَّهُ فقَدَ الخشيةَ للهِ برؤيتِهِ لنفسهِ ، وحجبَهُ عَنِ الورعِ والزهدِ في الدنيا الرغبةُ والحرصُ ، وبعَّدَهُ

<sup>(</sup>١) البيتان من البسيط ، لم يعرف قائلهما .

<sup>(</sup>٢) في (٤، ذ): (غرض).

مِنْ بركاتِ علمِهِ محبةُ العلوِّ والشرفِ ، وخوفُ السقوطِ والفقرِ .

فهوَ عبدٌ لعبيدِ الدنيا ، خادمٌ لخدَمِها ، مفتونٌ بعدَ علمِهِ ، مغترٌ بعدَ معرفتِهِ ، مخدولٌ بعدَ نصرتِهِ ، شأنهُ الاحتقارُ لنعمِ اللهِ تعالىٰ ، والإزراءُ بأوليائِهِ ، والاستخفافُ بالجهّالِ مِنْ عبادِهِ ، وفخرُه بلقاءِ أميرِهِ ، وصلةِ سلطانِهِ ، وطاعةِ القاضي والوزيرِ والحاجبِ لهُ .

قدْ أَهْلُكَ نَفْسَهُ حَيْنَ لَمْ يَنْتَفِعْ بَعْلَمِهِ ، وأَهْلُكَ الْجَهَّالَ والأَتْبَاعَ لَهُ ومَنْ يَكُونُ بَعْدَهُ قَدُوةً بِهِ ، ومرادُهُ مِنَ الدنيا مثلُهُ .

وفي مثلِ هذا ضربَ اللهُ تعالى المثلَ حينَ قالَ : ﴿ وَآثَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى عَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَكَانَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ شِئْنَا لَكَانَهُمْ أَنْفَادُ مِهَا وَلَنكِنَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ لَمَنَا لُهُ مَنْكُهُمْ كَمَثَلِ ٱلْكَلْمِ إِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ لَلْهَ فَاللَّهُ مَا لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُولِ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلُولُ اللللِمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ

فويلٌ لمَنْ صحبَ مثلَ هاذا في دنياهُ ، وويلٌ لمَنِ اتَّبَعَهُ في دينهِ ، وهاذا هوَ الذي أكلَ بدينهِ ، غيرَ منصفٍ لللهِ سبحانهُ في نفسِهِ ، ولا ناصح لهُ في عبادِهِ ، تراهُ إنْ أُعطِيَ مِنَ الدنيا . رضيَ بالمِدحةِ لِمَنْ أعطاهُ ، وإنْ مُنعَ . . رضيَ باللمِدحةِ لِمَنْ أعطاهُ ، وإنْ مُنعَ . . رضيَ بالذمِّ لمَنْ منعَهُ ، وقدْ نسيَ مَنْ قسَّمَ الأرزاقَ ، وقدَّرَ الأقدارَ ، وأجرى الأسبابَ ، وفرغَ مِنَ الخلقِ كلِّهِ ، فنعوذُ باللهِ مِنَ الحَوْرِ بعدَ الكوْرِ ، ومِنَ الضلالةِ بعدَ الهدى .

وإنَّما زدتُكَ هاذِهِ الزيادَةَ وإنْ ظهرَ لكثيرٍ أنها ليستْ مِنَ الغرضِ الذي نحنُ فيهِ ، فقصدِي أنْ تعلمَ مَنْ ذهبَ مِنَ الناسِ ومَنْ بقيَ ، ومَنْ أبصرَ الحقائقَ ومَنْ عميَ ، ومَنِ اهتدى إلى الصراطِ المستقيم ومَنْ غويَ .

فلتعلمْ أنَّ الصنفينِ الأَوَّلَيْنِ مِنَ العلماءِ قدْ ذهبُوا ، وإنْ كانَ قدْ بقيَ منهُمْ أحدٌ. . فهوَ غيرُ محسوس للناس ، ولا مُدْرَكٍ بالمخالطةِ .

غابَ الذينَ إذا ما حدَّثُوا صدَقُوا وظنُّهُمْ كيقينِ إنْ هُمُ حدَسُوا(١) وظنُّهُمْ كيقينِ إنْ هُمُ حدَسُوا(١) وذلكَ لِمَا سبقَ في القضاءِ مِنْ ظهورِ الفسادِ ، وعدمِ أهلِ الصلاحِ والرشادِ .

نعمْ ؛ وعُدِمَ الصنفُ الثالثُ على عزَّتِهِ ، وأعزُّ شيءٍ على وجهِ الأرضِ في الغالبِ ما يقعُ عليهِ بالحقيقةِ اسمُ علم عندَ شخصٍ مشهورٍ بهِ .

وإنَّما الموجودُ اليومَ أهلُ سخافةٍ ودعوىٰ ، وحماقةٍ واجتراءٍ ، وعُجْبٍ بغيرِ فضيلةٍ ورياءٍ .

يحبونَ أَنْ يُحمدُوا بما لمْ يفعلُوا ، وهُمْ أكثرُ مَنْ عَمَرَ الأرضَ وصيَّرُوا أَنفسَهُمْ أُوتادَ البلادِ ، وأرْسانَ العوامِّ .

وهُمْ حلفاءُ(٢) إبليسَ ، وأعداءُ الحقائقِ والخالقِ والخلائقِ ، وأخدانُ

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط ، ولم يعلم قائله .

<sup>(</sup>۲) في غير (ش، خ): (خلفاء).

العوائدِ السوءِ ، وعنهُمْ يَرِدُ عيبُ الحِكَمِ الشائعةِ ، والبغضُ مِنَ العلماءِ العارفينَ ، وانتقاصُ أهلِ الإرادةِ والدينِ .

مثلُ البهائِمِ جهلاً عزَّ خالقُهُمْ لهُمْ تصاویرُ لمْ یُقرنْ بهنَّ حِجَا(۱) غیرُهُ(۲):

كُلُّ يَـرُومُ عَلَىٰ مقدارِ حيلتِهِ زوائِـرُ الأُسْدِ والنبَّاحَةُ اللَّهَا اللَّهَا فَا يَحَالُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ ، ﴿ التَّخَذُواْ أَيْمَانُهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُمُ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ، أولئك كالأنعام بل هُمْ أضلُّ ، أولئك هُمُ الغافلونَ .

أُولُو النَّفَاقِ إِذَا قَلْتَ آصَدُقُوا كَذَبُوا مِنَ السَفَاهِ وَإِنْ قَلْتَ ٱكذِبُوا صَدَقُوا (٣) فَلْنَا خُذْ في جوابِ ما سألتَ عنه على نحو ما رغبتَ فيهِ ، وأستوهِبُ اللهَ نفوذَ البصيرَةِ ، وحُسْنَ السريرَةِ ، وغفرانَ الجريرَةِ ؛ فهوَ ربِّي وربُّ كلِّ شيءٍ وإليهِ المصيرُ ، وهوَ حسبِي ونعمَ الوكيلُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط ، لم يعرف قائله .

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط: لم يعرف قائله، وفي (ث، ذ): (أين الأسود من النباحة اللهث).

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط ، لم يعرف قائله .

## ابت الأجوب عن مراسم الأسئلة

جرى الرسمُ في « الإحياءِ » بتقسيمِ التوحيدِ على أربعِ مراتبَ تشبيهاً بالجوزِ ؛ لموافقتِهِ للغرضِ في التمثيلِ بهِ ، وذكرتُ بأنَّ المعترِضَ وسوسَ ، أوْ بالخواطرِ هجسَ ، بأنَّ لفظَ التوحيدِ ينافي التقسيمَ ، إذْ لا يخلُو :

إِمَّا أَنْ يَتَعَلَقَ بُوصِفِ الواحِدِ الذي ليسَ بِزَائِدٍ عَلَيْهِ ، فَذَلْكَ لا يَنْقَسمُ لا بِالْجَنْسِ وَلا بِالفَصِلِ وَلا بِغَيْرِ ذَلْكَ .

وإِمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بُوصِفِ المَكَلَّفِينَ الذِينَ يُوجَبُ لَهُمْ حَكْمُهُ إِذَا وُجِدَ فَيَهِمْ ، فَذَلكَ أَيْضًا لا ينقسمُ مِنْ حيثُ انتسابُهُمْ إليهِ بالعقلِ ، وذلكَ لضيقِ المجالِ فيه .

ولهنذا لا يُتصوَّرُ فيهِ مذاهبُ ، وإنَّما التوحيدُ مسلكٌ حقٌّ بينَ مسلكينِ باطلين :

أَحَدُهُما : شركٌ . والآخرُ : تَلاَشِ . وكلا الطرفينِ كَفَرٌ .

والوسطُ إيمانٌ محضٌ ، وهوَ أحدُّ مِنَ السيفِ ، وأضيقُ مِنْ خطِّ الظلِّ .

ولهاذا قالَ أكثرُ المتكلمِينَ بتماثلُ إيمانِ جميعِ المؤمنينَ مِنَ الملائكةِ والنبيِّينَ والمرسلينَ وسائرِ عمومِ المسلمينَ ، وإنَّما يختلفُ طرقُ إيمانِهِمُ التي هيَ علومُهُمْ ، ومذهبُهُمْ في ذلكَ معروفٌ .

ونحنُ لا نُلِمُ في هـٰذِهِ الأجوبةِ كلِّها بشيءٍ مِنْ أنحاءِ الجدالِ ، ومقابلةِ

الأقوالِ بالأقوالِ ، بل نقصدُ إزالةَ عينِ الإشكالِ ، وردَّ ما طعنَ بهِ أهلُ الضلالِ والإضلالِ .

واعلمْ: أنَّ التقسيمَ على الإطلاقِ يستعملُ علىٰ أنحاءِ لا يتوجَّهُ هـُهنا شيءٌ ممّا قدحَ بهِ المعترِضُ ، أو هجسَ بهِ الخاطرُ .

وإنَّما المستعمَلُ هـُهُنا مِنْ أنحائِهِ ما يتميزُ بهِ بعضُ الأشخاصِ بما اختُصَّ به مِنَ الأحوالِ ، وكلُّ حالةٍ منها تسمَّىٰ توحيداً علىٰ جهةٍ تنفردُ بها ، لا يشاركُها فيها غيرُها .

فَمَنْ وُجِدَ منهُ التوحيدُ بلسانِهِ . . شُمِّيَ لأجلِهِ موحِّداً ، ما دامَ الظنُّ بهِ أنَّ قلبَهُ موافِقٌ للسانِهِ ، وإنْ عُلِمَ منهُ خلافُ ذلكَ . سُلِبَ عنهُ الاسمُ ، وأُقيمَ عليهِ ما شُرِعَ مِنَ الحكم .

ومَنْ وحَدَ بقلبِهِ علىٰ طريقِ الركونِ إليهِ ، والميلِ إلى اعتقادِهِ ، والسكونِ نحوَهُ بلا علم يصحبُهُ فيهِ ، ولا برهانٍ يربطُهُ بهِ . . شُمِّيَ أيضاً موحِّداً ، علىٰ معنىٰ أنَّهُ يعتقدُ التوحيدَ ، كما يُسمَّىٰ مَنْ يعتقدُ مذهبَ الشافعيِّ شافعياً ، والحنبليِّ حنبلياً .

ومَنْ رُزِقَ علمَ التوحيدِ ، وخُصَّ بما يتحقَّقُ بهِ عندَهُ ، وتنتفِي مِنْ أجلِهِ شكوكُهُ العارضةُ لهُ . يُسمَّىٰ موخِّداً ، مِنْ جهةِ أنَّهُ عارفٌ بهِ ، كما يقالُ : جدليًا ونحويًا وفقهياً ، ومعناهُ : أنهُ يعرفُ الجدلَ والفقهَ والنحوَ .

وأمّا مَنِ استغرقَ علمُ التوحيدِ قلبَهُ ، واستولىٰ علىٰ جملتِهِ حتّىٰ لا يوجدَ فيهِ فضلٌ لغيرِهِ إلاّ علىٰ طريقِ التبعيّةِ لهُ ، ويكونُ شهودُ التوحيدِ لكلّ ما عداهُ سابقاً لهُ معَ الذكرِ والفكرِ(۱) ، مصاحباً مِنْ غيرِ أنْ يعتريَهُ ذهولٌ عنهُ ولا نسيانٌ لهُ ، لأجلِ اشتغالِهِ بغيرِهِ كالعادةِ في سائرِ العلومِ . . فهاذا يُسمّىٰ موحّداً ، ويكونُ القصدُ بما يُسمّىٰ بهِ مِنْ ذلكَ المبالغة فيهِ .

فهاذِهِ أربعُ مراتبَ يصحُّ إطلاقُ اسمِ التوحيدِ عليها .

فأمّا الصنفُ الأولُ \_ وهُمْ أربابُ النطقِ المجرّدِ (٢) \_ : فلا يضربونَ في التوحيدِ بسهم ، ولا يفوزونَ منهُ بنصيبٍ ، ولا يكونُ لهُمْ شيءٌ مِنْ أحكامِ أهلِهِ إلاّ في الحياةِ الأولىٰ ، ما دامَ الظنُّ بهِمْ أنَّ قلبَ أحدِهِمْ موافقٌ للسانِهِ ، كما نعيدُ القولَ عليهِ بعدَ هاذا إنْ شاءَ اللهُ عزَّ وجلً .

وأمّا الصنفُ الثانِي \_ وهُمْ أربابُ الاعتقادِ الذينَ سمعُوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أوِ الوارثَ أوِ المبلِّغَ يخبرُ عَنْ توحيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، أوْ يأمرُ بهِ ، ويُلزِمُ البشرَ قولَ : ( لاَ إللهَ إلاَّ اللهُ ) المنبىءَ عنهُ ، فقبلُوا ذلكَ ، واعتقدُوه على الجملةِ ، مِنْ غيرِ تفصيلٍ ولا دليلٍ \_ : فنُسِبُوا إلى التوحيدِ ، وكانُوا مِنْ

<sup>(</sup>١) في غير (ر): (والتذكير) بدل (والفكر).

<sup>(</sup>۲) في غير (ت، ض): (النطق المفرد).

أهلِهِ بمنزلةِ مولَى القومِ الذي هوَ منهُمْ ، وبمنزلةِ : ( مَنْ كثَّرَ سوادَ قومِ. . فهوَ منهُمْ ) .

وأمَّا الصنفُ الثالثُ والرابعُ : فهُمْ أربابُ البصائِرِ السليمةِ ، الذينَ نظرُوا بها إلىٰ أنفسِهِمْ ، ثمَّ إلىٰ سائرِ أنواعِ المخلوقاتِ فتأمَّلُوها ، فرأَوْا علىٰ كلّ نوع منها خطّاً منطبعاً فيها ، ليسَ بعربيًّ ، ولا سريانيًّ ، ولا عبرانيًّ ، ولا عبرانيًّ ، ولا غيرَ ذلكَ مِنْ أجناس الخطوطِ .

فبادَرَ إلىٰ قراءتِهِ مَنْ لمْ يستعجِمْ عليهِ ، وتعلَّمَهُ منهُمْ مَنِ استعجَمَ عليهِ ؟ فإذا هوَ الخطُّ الإلهيُّ المكتوبُ على صفحةِ كلِّ مخلوقٍ ، المنطبعُ فيهِ مِنْ مركَّبٍ ومفردٍ ، وصفةٍ وموصوفٍ ، وحيٍّ وجمادٍ ، وناطقٍ وصامتٍ ، ومتحرِّكٍ وساكنِ ، ومظلم ونيرٍ .

وهو الذي يُسمَّىٰ تارةً بعلامةٍ ، وتارةً بسِمةٍ ، وتارةً بأثرِ القدرةِ ، وتارةً بآيةٍ ، كما قالَ شاعِرُهُمْ ، ولا أدري عَنْ سماعٍ أوْ رؤيةِ قلبِ (١) : [من المتقارب] فَوَا عجباً كيفَ يُعصَى الإل هُ أَمْ كيفَ يجحدُهُ جاحِدُ وفي كال شيءٍ له آيةٌ تدللُ على أنَّهُ واحِدُ وفي كال شيءٍ له آيةٌ تدللُ على أنَّهُ واحِدُ فلمَّا قرؤُوا ذلكَ الخطَّ . وجدُوا تفسيرَهُ حدوثَ المكتوبِ عليهِ ، وشرحَهُ أبديَّةَ مالكِهِ والتصريفَ لهُ بالقدرةِ علىٰ حكم الإرادةِ بما ثبتَ في وشرحَهُ أبديَّةَ مالكِهِ والتصريفَ لهُ بالقدرةِ علىٰ حكم الإرادةِ بما ثبتَ في

<sup>(</sup>١) البيتان لأبي العتاهية في « ديوانه » ( ص ١٠٤ ) .

سابقِ العلمِ مِنْ غيرِ مزيدٍ ولا نقصٍ ، فتركُوا الكتابة والمكتوب ، وترقَّوْا منها إلى معرفةِ الكاتبِ ، الذي أحدث الأشياء وكوَّنها ، ولمْ يخرجْ عَنْ ملكِهِ شيءٌ منها ، ولا استغنَتْ بأنفسِها عَنْ حولِهِ وقوَّتِهِ طرفة عينٍ ولا أقلَّ مِنْ ذلكَ ، ولا انتهضَتْ (١) إلى الحريَّةِ عَنْ رقِّ استعبادِهِ ، فوجدُوه كما وصف نفسَهُ : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ أَفُهُ وَالسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ .

فحصلَتْ لَهُمُ التَّفْرَقَةُ والجَمِعُ ، وعَقَلَتْ نَفْسُ كُلِّ واحدٍ مِنْهُمْ تُوحِيدَ خَالِقِهَا وإيجادَ غيرِهِ بإذنِهِ ، وعقلَتْ أَنَّهَا عقلَتْ تُوحِيدَهُ ، فسبحانَ مَنْ يَسَّرَهَا لذلِكَ ، وفتحَ عليها ما ليسَ في وسعِها أَنْ تدركَهُ إلاَّ بِهِ وهوَ اللطيفُ الخبيرُ .

لكنَّ الصنفَ الثالثَ لمْ يبعدْ كلُّ منهُمْ أنْ عرفَ نفسَهُ موحِّداً لربِّهِ فيما لا يزالُ (٢) ، وهُمُ المقرَّبونَ .

والصنفُ الرابعُ لمْ يقصرْ كلُّ واحدٍ منهُمْ أنْ عرفَ ربَّهُ موحِّداً لنفسِهِ فيما لمْ يزلْ ، وهُمُ الصدِّيقونَ ، وبينَهُما تفاوتٌ كثيرٌ .

وأمَّا طريقُ معرفةِ صحَّةِ هـٰذا التقسيمِ.. فلأنَّ العقلاءَ بأسرِهِمْ لا يخلُو

<sup>(</sup>۱) في ( ث ، ذ ) : ( ولا افتقرت ) بدل ( ولا انتهضت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ث ، ذ ) : ( لم يزل ) .

كلُّ واحدٍ منهُمْ أَنْ يوجدَ فيهِ أَثْرُ التوحيدِ بأحدِ الأنحاءِ المذكورةِ عندَهُ أَوْ لا يوجدُ .

فأمَّا مَنْ عُدِمَتْ عندَهُ.. فهوَ كافرٌ إنْ كانَ في زمنِ الدعوةِ ، أوْ علىٰ قربِ يمكِنُ وصولُ علمِها إليهِ ، أوْ في فترةٍ يتوجَّهُ عليهِ فيها التكليفُ ، وهلذا صنفٌ مبعَدٌ عَنْ مقام هلذا الكلام .

وأَمَّا مَنْ يوجدُ عندَهُ. . فلا يخلُو أَنْ يكونَ مقلِّداً في عقدِهِ ، أَوْ عالِماً بهِ ، فالمقلِّدُون هُمُ العوامُّ ، وهُمْ أهلُ المرتبةِ الثانيةِ في الكتابِ .

وأمَّا العلماءُ بحقيقةِ عقدِهِمْ.. فلا يخلُو كلُّ واحدٍ منهُمْ أَنْ يكونَ بلغَ الغايةَ التي أُعِدَّتْ لصنفِهِ دونَ النبوَّةِ ، أَوْ لَمْ يبلغْ ولكنَّهُ قريبٌ مِنَ البلوغ .

فالذي لم يبلغ وكانَ على قربٍ.. هُمُ المقربونَ ، وهُمْ أهلُ المرتبةِ الثالثة.

والذينَ بلغُوا الغايةَ التي أُعِدَّتْ لهُمْ. . هُمُ الصدِّيقونَ ، وهُمْ أهلُ المرتبةِ الرابعةِ .

وهاذا تقسيمٌ ظاهرُ الصحَّةِ ؛ إذْ هوَ دائرٌ بينَ النفيِ والإثباتِ ، ومحصورٌ بينَ النفيِ والإثباتِ ، ومحصورٌ بينَ المبادىءِ والغاياتِ .

ولمْ يدخلْ أهلُ المرتبةِ الأولىٰ في شيءٍ مِنْ تصحيحِ هـٰذا التقسيمِ ؛ إذْ ليسَ هُمْ مِنْ أهـٰلِهِ إِلاَّ بانتسابِ كاذبٍ ، ودعوىً غيرِ صادقةٍ . ثمَّ لا بدَّ مِنَ الوفاءِ بما وعدناكَ بهِ ؛ مِنْ إبداءِ بحثٍ ، ومزيدِ شرحٍ ، وبسطِ بيانٍ ، تعرفُ منهُ بإذنِ اللهِ تعالىٰ حقيقةَ كلِّ مرتبةٍ ومقامٍ ، وانقسامَ أهلِهِ فيهِ بحسْبِ الطاقةِ والإمكانِ ، بما يُجريهِ الواحدُ الحقُّ على القلبِ واللسانِ .

# المرتنب الأولىٰ`` بب ان مقام أهل لنطق المجرّد وتمب ينر فرقهم

اعلمْ: أنَّ أربابَ النطقِ المجرَّدِ أربعةُ أصنافٍ:

أحدُهُمْ: صنف نطقُوا بكلمةِ التوحيدِ مع شهادةِ الرسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ثمَّ لمْ يعتقدُوا معنى ما نطقُوا بهِ لَمَّا لم يعلَمُوهُ ولا تصوَّرُوا صحته ولا فسادَهُ، ولا صدقَهُ ولا كذبَهُ، ولا خطأهُ ولا صوابَهُ ؛ إذْ لمْ يبحثُوا عنه ولا أرادُوا فَهمَهُ ؛ إمَّا لبعدِ همَّتِهِمْ وقلَّةِ اكتراثِهِمْ ، وإمَّا لنفورِهِمْ عَنِ التعبِ وخوفِهِمْ إنْ هُمْ تكلَّفُوا البحث عمَّا نطقُوا بهِ أنْ يبدوَ لهُمْ ما يُلزمُهُمُ الاعتقادَ والعملَ وما بعدَ ذلك .

فإنِ التزمُوه. . فارقُوا راحةَ أبدانِهِمُ العاجلةَ ، وفراغَ أنفسِهِمْ ، وإنْ لمْ يلتزمُوا شيئاً مِنْ ذلكَ وقدْ حصلَ لهُمُ العلمُ . . فيكونُ عيشُهُمْ منغَّصاً ، وملاذُّهُمْ مكدَّرةً ؛ مِنْ خوفِ عقابِ تركِ ما علمُوا لزومَهُ .

ومثَلُ هؤلاءِ مثَلُ مَنْ يريدُ قراءةَ الطبِّ ، أو يُعرضُ عليهِ ، ولكنْ يمنعُهُ منهُ مخافةُ أنْ يطَّلعَ منهُ على ما يغيِّبُ عنهُ (٢) بعضَ ملاذِّهِ مِنَ الأطعمةِ والأشربةِ والأنكحةِ ، أوْ كثيراً منها فيحتاجُ إلىٰ أنْ يتركَها ، أوْ يرتكِبَها علىٰ رُقْبَةٍ أوْ

<sup>(</sup>١) لفظ (المرتبة الأولى): زيادة من اللجنة العلمية .

<sup>(</sup>۲) في (ش، ث، خ): (يعيب عنده).

خوفِ أَنْ يصيبَهُ ضررُ ما يعلمُ ضرَرَهُ منها ، فيدعُ قراءةَ الطبِّ رأساً .

فإذا سُئلَ هـٰذا الصنفُ عَنْ معنىٰ ما نطقُوا بهِ ، وهل اعتقدُوهُ ؟

فيقولونَ : لا نعلمُ فيهِ ما يُعتقدُ ، وما دعانا إلى النطقِ بهِ شيءٌ إلاَّ مساعدةُ الجماهيرِ ، وانخراطُنا بإظهارِ القولِ في الجمِّ الغفيرِ ، ولا نعرفُ هلْ ما قلناهُ بالحقيقةِ مِنْ قبيل العُرْفِ أو النكير .

ولا شكَّ أنَّ هاذا الصنفَ الذي أخبرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عَنْ حالهِ بمساءَلَةِ الملَكَيْنِ أحدَهُمْ في القبرِ ؛ إذْ يقولانِ لهُ : مَنْ ربُّكَ ؟ ومَنْ نبيُّكَ ؟ وما دينُكَ ؟

فيقولُ: لا أدري ، سمعتُ الناسَ يقولونَ شيئاً فقلتُهُ .

فيقولانِ لهُ : لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ .

وسمَّاهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « الشاكَّ » أو « المرتابَ  $^{(1)}$  .

الصنفُ الثانِي : نطقُوا كما نطقَ الذينَ مِنْ قبلهِمْ ، ولكنَّهُمْ أضافُوا إلىٰ قولِهِمْ ما لا يحصلُ معهُ الإيمانُ ولا ينتظمُ بهِ معنى التوحيدِ ، وذلكَ مثلُ ما قالتِ السبائيَّةُ \_ طائفةٌ مِنَ الشيعةِ القدماءِ \_ : إنَّ عليًا هوَ الإلهُ ، وبلغَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۸٦ ) ، ومسلم ( ٩٠٥ ) وفيه : « فأما المؤمن أو الموقن. . فيقول : هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى ، فأجبنا واتبعنا ، هو محمد ( ثلاثاً ) ، فيقال : نم صالحاً قد علمنا : إن كنت لموقناً به ، وأما المنافق أو المرتاب. . فيقول : لا أدري ، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته » .

أُمرُهُمْ عليّاً رضيَ اللهُ عنهُ ، وكانُوا في زمنِهِ ، فحرقَ منهُمْ جماعة (١) . وأمثالُ مَنْ نطقَ بالشهادتينِ كثيرٌ ، ثمَّ أصحبَ نطقَهُ مثلَ هاذا النكيرِ ، ويُسمَّوْنَ الزنادقة .

وقدْ روينَا حديثاً عنهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ذلكَ نصُّهُ : « ستفترِقُ أمَّتي علىٰ ثلاثٍ وسبعينَ فرقَةً ، كلُّها في الجنةِ إلاَّ الزنادقةَ »(٢) .

الصنفُ الثالثُ: نطقُوا كما نطقَ الصنفانِ المذكورانِ قبلَهُمْ ، ولكنّهُمْ أسرُّوا التكذيبَ ، واعتقدُوا الردَّ ، واستبطَنُوا خلافَ ما ظهرَ منهُمْ مِنَ الإقرارِ ، وإذا رجعُوا إلىٰ أهلِ الإلحادِ . أعلنُوا عندَهُمْ بكلمِةِ الكفرِ ، فهؤلاءِ هُمُ المنافقُونَ الذينَ ذكرهُمُ اللهُ تعالىٰ في كتابِهِ العزيزِ بقولِهِ : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعْنُ مُستَهْزِءُونَ اللهُ يَسْتَهْزِءُونَ اللهُ يَسْتَهْزِءُونَ اللهُ يَسْتَهُزِءُونَ اللهُ يَسْتَهُزِءُونَ اللهُ يَسْتَهُزِءُونَ اللهُ يَسْتَهُزِءُونَ اللهُ يَسْتَهُزِءُونَ اللهُ يَسْتَهُزِءُونَ اللهُ يَعْمَهُونَ ﴾ .

الصنفُ الرابعُ: قومٌ لمْ يعرفُوا التوحيدَ ، ولا نشؤُوا عليهِ ، ولا عرفُوا الصنفُ الرابعُ : قومٌ لمْ يعرفُوا التوحيدَ ، ولا نشؤُوا عليهِ ، ولا سكنُوا بينَ أظهرِهِمْ ، ولكنهُمْ حينَ وصلُوا إلينا أوْ وصلَ إليهِمْ أحدٌ منّا. . خُوطِبُوا بالأمرِ المقتضِي للنطقِ بالشهادتينِ ، والإقرارِ بهِما ،

<sup>(</sup>۱) أورده الآجري في « الشريعة » (۲۰۱۲) ، والسبائية : أتباع عبد الله بن سبأ ، انظر « التبصير في الدين » للسمعاني (ص ۱۰۳) و « فتح الباري » (۲۲/۱۲) .

<sup>(</sup>۲) رواه الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ۲۳٥٩ ) .

فقالُوا : لا نعلمُ مقتضَىٰ هاذا اللفظِ ، ولا نعقلُ معنى المأمورِ بهِ مِنَ النطقِ .

فأُمِرُوا أَنْ يَظْهِرُوا الرضا بِالقَوْلِ ، ثُمَّ يَتَفَهَّمُوا بِمِهِلَةٍ (١) ، فسكنُوا إلى ما قيلَ لهُمْ ، ونطقُوا بِالشهادتينِ ظاهراً ، وهُمْ على الجهلِ بِما يعتقدُون فيها ، واخْتُرِمَ لهُ أحدٌ منهُمْ مِنْ حينِهِ ، مِنْ قبلِ أَنْ يتأتَّىٰ منهُ استفهامٌ أَوْ تصورٌ يمكنُ أَنْ يكونَ لهُ معتقداً ، فهاذا يُرجَىٰ ألا تضيقَ عنهُ سعةُ رحمةِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، والحكمُ عليهِ بالنارِ والخلودِ فيها معَ الكفارِ . . تحكُّمٌ على غيبِ اللهِ سبحانة .

وربَّما كانَ مِنْ هاذا الصنفِ في الحكمِ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ قومٌ رُزقُوا مِنْ بُعْدِ الفهمِ وغَيْبِ الذهنِ وفرطِ البلادةِ أَنْ يُدعَوْا إلى النطقِ فيجيبُوا مساعدةً ومحاكاةً ، ثمَّ يُدعَوْا إلى تفهم المعنى بكلّ وجهِ فلا يتأتّى منهم قبولٌ لِمَا يُعرَضُ عليهِمْ تفهيمُهُ ، كأنَّما تخاطبُ بهيمةً ، ومثلُ هاذا أيضاً في الوجودِ كثيرٌ ، ولا حُكْمَ على مثلِهِ بخلودٍ في النارِ .

ولا يبعدُ أَنْ يكونَ هـٰذا الصنفُ بأسرِهِ - أعني المخترمَ قبلَ تحصيلِ العقدِ مع هـٰذا البليدِ البعيدِ - بعضَ مَنْ ذكرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حديثِ الشفاعةِ ، الذينَ أخرجَهُمُ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنَ النارِ بشفاعتِهِ ، حينَ يقولُ تعالىٰ : « فرغَتْ شفاعةُ الملائكةِ والنبيِّينَ ، وبقيَتْ شفاعتِي » وهوَ أرحمُ الراحمينَ ، فيُخرِجُ مِنَ النارِ أقواماً لمْ يعملُوا حسنةً قطُّ ، ويدخلونَ الجنةَ ، ويكونُ في أعناقِهِمْ سِمَاتٌ ، ويُسمَّونَ عتقاءَ اللهِ عزَّ وجلَّ ، والحديثُ فيهِ ويكونُ في أعناقِهِمْ سِمَاتٌ ، ويُسمَّونَ عتقاءَ اللهِ عزَّ وجلَّ ، والحديثُ فيهِ

<sup>(</sup>١) في غير ( ث ، ذ ) : ( بلا مهلة ) .

طولٌ ، وهوَ صحيحٌ ، وإنَّما اختصرتُ منهُ قدرَ الحاجةِ على المعنى(١) .

وحكمُ الصنفِ الأولِ والثاني والثالثِ أجمعينَ ، أعني : أهلَ النطقِ المذكورينَ قبلُ في التوحيدِ :

ألا تجبَ لهُمُ حرمةٌ ، ولا تكونَ لهُمْ عصمةٌ ، ولا ينسبُوا إلى إيمانٍ ولا إلى إسلام .

بلْ هُمْ أَجَمعُونَ مِنْ زَمَرةِ الْكَافَرِينَ وَجَمَلةِ الْهَالْكَينَ ، فَإِنْ عُثِرَ عَلَيْهِمْ في الدنيا. . قُتِلُوا فيها بسيوفِ المُوحِّدينَ ، وإِنْ لَمْ يُعثَرْ عَلَيْهِمْ . . فَهُمْ صَائرُونَ الدنيا. . قُتِلُوا فيها بسيوفِ المُوحِّدينَ ، وإِنْ لَمْ يُعثَرُ عَلَيْهِمْ . . فَهُمْ صَائرُونَ إِلَىٰ جَهنَّمَ خَالِدُونَ فيها ، ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴾ .

## ؋ۻٛڹؙڰۣ

### [لفظُ التوحيدِ لا ينفعُ صاحبَهُ إلاَّ إنْ صحبَهُ الاعتقادُ]

ولمَّا كَانَ اللَّفْظُ المنبىءُ عَنِ التوحيدِ إذا انفردَ عَنِ العقدِ وتجرَّدَ عنهُ لمْ يقعْ بهِ في حكمِ الشرعِ منفعةٌ ، ولا لصاحبهِ بسببهِ نجاةٌ ، إلاَّ مدةَ حياتهِ عَنِ السيفِ أَنْ يراقَ دمُهُ ، واليدِ أَنْ تُسلَّطَ علىٰ مالِهِ إذْ لمْ يُعلَمْ خفيُّ حالِهِ. . حَسُنَ فيهِ أَنْ يشبَّهَ بقشرِ الجوزِ الأعلىٰ .

فهوَ لا يُحملُ في الأكمامِ ولا يُرفعُ في البيوتِ ، ولا يُحضَرُ في مجالسِ الطعامِ ، ولا يُحضَرُ في مجالسِ الطعامِ ، ولا تشتهيهِ النفوسُ إلاّ ما دامَ منطوياً على مطعَمِهِ ، صُواناً على لبّهِ ، فإذا أُزيلَ عنهُ بكسرٍ أَوْ عُلِمَ منهُ أَنَّهُ منطوٍ علىٰ فراغٍ ، أَوْ سوسٍ ، أَوْ

رواه مسلم (۱۸۳).

طعمٍ فاسدٍ. . لمْ يصلُحْ لشيءٍ سوى النارِ ، ولمْ يبقَ فيهِ غرضٌ لأحدٍ ، وهذا لا خفاءَ لصحَّتِهِ .

والغرضُ بالتمثيلِ تقريبُ ما غمضَ إلىٰ فهمِ الطالبِ ، وتسهيلُ ما اعتاصَ على المتعلِّم والسامع فهمُهُ .

وليسَ مِنْ شرطِ المثالِ أَنْ يطابقَ الممثَّلَ بهِ مِنْ كلِّ وجهِ ، فكانَ يكونُ هوَ هوَ ، ولكنَّهُ مِنْ شرطِهِ أَنْ يكونَ مطابقاً للوجهِ المرادِ منهُ .

### ؋ۻٛڵڰ

#### [في الصارف للناطقينَ بالتوحيدِ عَنِ النظرِ والاعتقادِ]

فإنْ قلتَ : فما الذي صدَّ هؤلاءِ الأصنافَ الثلاثةَ مِنْ أهلِ النطقِ المجرَّدِ عَنِ النظوِ والبحثِ حتَّىٰ يعلَمُوا ، أوِ المجرَّدِ عَنِ الاعتقادِ حتَّىٰ يخلصُوا بهِ مِنْ عذابِ اللهِ ، وهُمْ في الظاهرِ قادرونَ علىٰ ذلكَ ؟

وما المانعُ الخفيُّ الذي منعَهُمْ وأبعدَهُمْ عنهُ وهُمْ يعلمونَ أنَّ ما عليهِمْ في ذلكَ كبيرَ مؤنةٍ ، ولا عظيمَ مشقَّةٍ ؟

فاعلم : أَنْ هَـٰذَا السَّوَالَ يَفْتَحُ بَاباً عظيماً ، ويهزُّ قاعدةً كبيرةً ، نخافُ مِنَ التوغُّلِ فيها أَنْ نخرجَ مِنَ المقصدِ .

ولكنْ لا بدَّ إذْ وقعَ في الأسماعِ ، ووعتْهُ قلوبُ الطالبينَ ، واشرأبَّتْ إلىٰ سماعِ الجوابِ عنهُ . أنْ نوردَ في ذلكَ قدرَ ما تقعُ بهِ الكفايةُ ، وتقنعُ بهِ النفوسُ بحولِ الله عزَّ وجلَّ وقوَّتِهِ .

نعمْ ، ما سبقَ في العلمِ القديمِ لا تجرِي بخلافِهِ المقاديرُ في الحديثِ ، منعهُمْ مِنْ ذلكَ ما أرادَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنِ اختصاصِ قلوبهِمْ بالأخلاقِ الكلابيَّةِ ، والشيمِ الذئابيَّةِ ، والطباعِ السبعيَّةِ ، وغلبتِها عليهِمْ ، والملائكةُ لا تدخلُ بيتاً فيهِ كلبٌ ، كذلكَ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١)

والقلوبُ بيوتٌ تولَّى اللهُ بناءَها بيدِهِ ، وأعدَّها لأنْ تكونَ خزائنَ علمِهِ ، ومساربَ (٢) مكنوناتِهِ، ومهبطَ ملائكتِهِ ، ومغاشيَ أنوارِهِ ، ومهابَّ نفحاتِهِ ، ومحالَّ مكاشفاتِهِ ، ومجاريَ رحمتِهِ ، وهيأها لتحصيل المعرفةِ بهِ .

فمتىٰ كانَ فيها شيءٌ منْ تلكَ الأخلاقِ المذمومةِ. لمْ تدخلْها الملائكةُ ، ولمْ تنزلْ عليها بشيءٍ مِنَ الخيرِ مِنْ قِبَلِهِ ؛ إذْ هيَ الوسائطُ بينَ اللهِ تعالىٰ وبينَ خلقِهِ ، وهُمُ الوفودُ منهُ بالخيراتِ والموصلونَ إليهِ (٣) وعنهُ بالباقياتِ الصالحاتِ .

ولولاً تلكَ الأخلاقِ المذمومةِ التي حلَّتْ فيهِمْ ؛ وهيَ التي ذُمَّ الكلبُ لأجلِها. . لَمَا أُحرِمَتِ الملائكةُ بإذنِ اللهِ عزَّ وجلَّ عنْ حلولِها فيها وهيَ لا تخلُو مِنْ خيرٍ تنزلُ بهِ ، ويكونُ معها ، فحيثُما حلَّتْ. . حلَّ الخيرُ في ذلكَ القلب بحلولِها فيهِ .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۳۲۲۵ ) ، ومسلم ( ۲۱۰۸ ) .

<sup>(</sup>۲) في غير (ث، ذ): (ومشارب).

<sup>(</sup>٣) في غير ( ر ) : ( والواصلون إليه ) .

وإنّما هي مترصدةٌ لها ، فحيثُما وجدَتْ قلباً خالياً ولوْ حيناً مِنَ الدهْرِ وزمناً.. نزلَتْ عليهِ ودخلَتْهُ ، وبثّتْ ما عندَها مِنَ الخيرِ حولَهُ ، فإنْ لمْ يطرأ على الملائكةِ ما يزعجُها عنهُ مِنْ تلكَ الأخلاقِ المذمومةِ ، بواسطةِ الشياطينِ الذينَ هُمْ في مقابلةِ الملائكةِ . . ثبتَتْ عندَهُ ، وسكنتْ فيهِ ، ولمْ تبرحْ منهُ ، وعَمَرَتْهُ بقدْرِ سعةِ البيتِ وانشراحِهِ مِنَ الخيرِ .

فإنْ كانَ البيتُ كبيرَ الاتساعِ. أكثرَتْ فيهِ مِنْ متاعِها ، واستعانَتْ بغيرِها ، حتَّىٰ يمتلىءَ القلبُ مِنْ متاعِها وجهازِها ، وهوَ الإيمانُ باللهِ والصلاحُ ، وضروبُ المعارفِ النافعةِ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ .

فإذا طرقَ ذلكَ البيتَ طارقُ شيطانٍ ؛ ليسرقَ مِنْ ذلكَ الخيرِ الذي هوَ متاعٌ للملكِ ، ويبثَّ فيهِ خلقاً مذموماً لا يوجدُ إلاَّ في الكلبِ ، وهوَ متاعُ الشيطانِ . . قاتلَهُ الملكُ وطردَهُ عَنْ ذلكَ المحلِّ .

فإنْ جاءَ للشيطانِ مددٌ مِنَ الهوىٰ مِنْ قِبَلِ النفسِ ولمْ يجدِ الملَكُ نُصرةً مِنْ عزمِ اليقينِ مِنْ قِبَلِ الروحِ.. انهزمَ الملَكُ وأُخليَ البيتُ ، ونُهِبَ المتاعُ ، وخربَ بعدَ عمارتِهِ ، وأظلمَ بعدَ إنارتِهِ ، وضاقَ بعدَ انشراحِهِ ، وهنكذا حالُ مَنْ آمنَ وكفَرَ ، وأطاعَ وعصَىٰ ، واهتدَىٰ وضلَّ .

فإنْ قلتَ : فميِّزْ لِي أعيانَ هـٰذِهِ الأخلاقِ المذمومةِ ، التي صدَّتْ هؤلاءِ الأصنافِ المذكورينَ عَنِ اعتقادِ الإيمانِ ، ونفَّرَتِ الملائكةَ عَنِ النزولِ علىٰ الأصنافِ المذكورينَ عَنِ اعتقادِ الإيمانِ ،

قلوبهِمْ بكشفِ معاني التوحيدِ ، ومنعَتْهُمْ مِنَ الحلولِ فيها ، حتَّىٰ لمْ ينالُوا شيئاً مِنَ الخيرِ الكائنِ معَها .

فاعلمْ: أنَّ الأخلاقَ التي لا تجتمعُ معها الملائكةُ في قلبٍ واحدٍ كثيرةٌ ، والتي في قلوبِ هؤلاءِ منها معظمُها ، ومنها الطمعُ في غيرِ خطيرٍ ، والحرصُ علىٰ فانٍ حقيرٍ .

فَأَمَّا الصنفُ الأولُ. . فإنهُمْ جزعُوا وخافُوا أَنْ تبدوَ لهُمْ صحَّةُ ما يشغلُهُمْ عَنْ لذاتِهِمْ ، ويكدرُ لديهِمْ منالَ شهواتِهِمْ ، فأبقَوْا أمرَهُمْ على ما هُمْ عليهِ .

وأمّا الصنفُ الثاني والثالثُ. . فصدَّهُمْ أيضاً خوف وجزعٌ ، وحرصٌ علىٰ ما ألِفُوهُ مِنْ تبجيلِ أخدانِهِمْ (١) أَنْ يزولَ ، ومؤانسةِ أشياعهِمْ أَنْ تتغيّرَ وتذهَبَ ، ومواساةِ أُلاَّ فِهِمْ أَنَ تنقطعَ ، واستثقالاً لِمَا يشاهدونَهُ مِنْ أهلِ الإيمانِ أَنْ يلتزمُوهُ ، وفراراً مِنْ شرائطِهِ وما يصحبُهُ مِنَ الأعمالِ والوظائفِ أَنْ يمتثلُوهُ .

والكلبُ ما ذُمَّ لصورتِهِ ، وإنَّما ذُمَّ لمثلِ هـٰذِهِ الأخلاقِ التي هيَ الطمعُ في الخسائسِ ، والجزعُ مِنَ الصبرِ علىٰ ما يُعدُّ مِنَ الفضائلِ ، حتَّى احتُرِمَتِ في الخسائسِ ، والجزعُ مِنَ الصبرِ علىٰ ما يُعدُّ مِنَ الفضائلِ ، حتَّى احتُرِمَتِ الملائكةُ أَنْ تدخلَ بيتاً فيهِ كلبُ .

<sup>(</sup>١) في ( ث ، ذ ) : ( ما ألفوه من إخوانهم ) .

### [كيفَ يحصلُ الإيمانُ والطاعةُ والهدايةُ ؟]

فإنْ قلت : فكيفَ آمنَ مَنْ كفَر ، وأطاع مَنْ عصَىٰ ، واهتدَىٰ مَنْ ضلّ إذا كانتِ الشياطينُ لا تفارقُ قلبَ الكافرِ والعاصِي والضالِّ بمَا يبتُّونُ فيهِ مِنَ الأخلاقِ المذمومةِ التي هي كلابٌ نابحةٌ ، وذئابٌ عاويةٌ ، وسباعٌ ضاريةٌ ، وأصنافُ الخيرِ إنَّما تَرِدُ مِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ بواسطةِ الملائكةِ ، وهي لا تدخُلُ موضعاً يحلُّ فيهِ شيءٌ ممّا ذكرنا ، وإذا لمْ تدخلُ . . لمْ تصلْ إلى الخيرِ الذي يكونُ معها ولمْ تصلْ إليهِ ؟

فعلىٰ هاذا يجبُ أَنْ يبقَىٰ كلُّ كافرٍ علىٰ حالِهِ ، ومَنْ لمْ يُخلَقْ مؤمناً معصوماً. . فلا سبيلَ لهُ إلى الإِيمانِ علىٰ هاذا المفهوم !!

فاعلم : أنَّ هاذا يستدعِي علم أصنافِ القلوبِ ، ولا سبيلَ إلىٰ ذلكَ في هاذا المقامِ ، والقولُ المُغنِي في جوابِ ما سألتَ عنه : أنَّ للشياطينِ غفلاتٍ ، وللأخلاقِ المذمومةِ عزماتٍ (١) ، كمَّا أنَّ الملائكةَ لها عَنِ القلوبِ غيباتٌ ، ولتواترِ الخيرِ عليها فتراتٌ ، فإذا وجدَ الملكُ كما أعلمتُكَ قلباً خالياً ولو زمناً فرداً . حلَّ فيهِ ، وأراهُ ما عندَهُ مِنَ الخيرِ .

فإنْ صادفَ منهُ قبولاً ، ولِمَا عرضَ عليهِ مِنَ الخيرِ تشوُّفاً ونزوعاً . . أوردَ عليهِ ما يملؤُهُ ويستغرقُ لبَّهُ .

<sup>(</sup>١) في (ر، ت، ض): (عدمات).

وإنْ صادفَ منهُ ضجراً ، وسمعَ منهُ بجنودِ الشيطانِ استغاثةً ، وبالأخلاقِ الكلابيَّةِ استعانَةً . . رحلَ عنهُ وتركهُ .

ولهاذا قلَّما خلا قلبٌ عَنْ لمَّةِ ملَكٍ أَوْ نزغَةِ شيطانٍ .

# [معنىٰ عدم دخولِ الملائكةِ بيتاً فيهِ كلبٌ]

فإنْ قلتَ : فأيُّ بيتٍ فُهِمَ عَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الخطابِ ؟ وأيَّ كلبِ أرادَ ؟

هلْ بيتُ القلبِ وكلبُ الخُلُقِ ، أَمْ بيتُ اللَّبِنِ وكلبُ الحيوانِ ؟ فاعلمْ : أَنَّ الحديثَ خارجٌ علىٰ سببٍ ، ومعناهُ وجملتُهُ :

أنَّ المقصودَ بالإخبارِ عنهُ هوَ بيتُ اللَّبِنِ ، وكلبُ الحيوانِ المعلومِ ، ولا شكَّ في ذلكَ ، ولكنْ يُستقرَأُ منهُ ما قلناهُ لكَ ، ويُستنبَطُ مِنْ مفهومِهِ ما نبهناكَ عليهِ ، وتتخطَّىٰ منهُ إلىٰ ما أشَرْنا لكَ نحوَهُ ، ولا نكيرَ في ذلكَ ؛ إذا دلَّ عليهِ العلمُ ، وحملَهُ الاستنباطُ ، ولمْ تمجَّهُ القلوبُ المستفتاةُ ، ولمْ تصادمْ بهِ شيئاً مِنْ أركانِ الشريعةِ .

فلا تكنْ جامداً ، ولا تجزعْ مِنْ تشنيعِ جاهِلٍ ، ولا مِنْ نفورِ مقلّدٍ ؛ فكثيراً ما وردَ شرعٌ مقرونٌ بسببٍ فرأى أهلُ الاعتبارِ وجهَ تعدّيهِ عَنْ سببِهِ إلىٰ ما هوَ في معناهُ ، ومشابِهُ لهُ مِنَ الجهةِ التي تصلحُ أنْ يُعدَّىٰ بهَا إليهِ .

ولولاً ذلكَ. . لَمَا قَالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ »(١) .

# ميروالهما

# [ما معنىٰ عدم دخولِ الملائكةِ بيتاً فيهِ صورةٌ ؟]

فإنْ قلتَ : فقدْ قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ »(٢) وعُلِمَ السببُ الذي جاءَ هلذا الحديثُ عليهِ وفيهِ ، فهلْ يعدَّىٰ عَنْ سببِهِ ويُترقَّىٰ منهُ إلىٰ مثلِ ما تُرقِّيَ مِنَ الحديثِ الآخرِ ؟

فهاذا كما قيلَ : الحديثُ شجونٌ ، وإنْ تتبعْنا هاذا البابَ. . لَمْ ننفكً منهُ ، وبعدَ علينا التخلصُ عنهُ .

نعمْ ، نترقَّىٰ منهُ إلىٰ قريبٍ مِنْ ذلكَ وشبهِهِ ، ويكونُ هـٰذا الحديثُ منبِّهاً عليهِ .

وهوَ أَنَّ الصورةَ المنحوتةَ قدِ اتَّخِذَتْ آلهَةً ، وعُبدَتْ مِنْ دونِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، وعُبدَتْ مِنْ دونِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، وقدْ نبَّهَ اللهُ عزَّ وجلَّ قلوبَ المؤمنينَ على عيبِ فعلِ مَنْ رضيَ بذلكَ ، ونَقْصِ إدراكِ مَنْ دانَ بهِ حينَ قالَ تعالىٰ مخبراً عَنْ إبراهيمَ عليهِ بذلكَ ، ونَقْصِ إدراكِ مَنْ دانَ بهِ حينَ قالَ تعالىٰ مخبراً عَنْ إبراهيمَ عليهِ

 <sup>(</sup>۱) روى الشطر الأول البخاري ( ۱۷٤۱ ) ، والشطر الثاني أبو داوود ( ۳٦٦٠ ) ،
 والترمذي ( ۲٦٥٦ ) ، وابن ماجه ( ۲۳۰ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۳۲۲۵ ) ، ومسلم ( ۲۱۰۶ ) .

السلامُ: ﴿ أَتَعَبُدُونَ مَا لَنَجِتُونَ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ .

فكانَ امتناعُ الملائكةِ مِنْ دخولِ بيتٍ فيهِ صورةٌ لأجلِ أنَّ فيهِ ما عُبِدَ مِنْ دونِ اللهِ سبحانَهُ ، أوْ ما حُكِيَ بهِ ما هوَ علىٰ مثالِهِ .

ونترقًىٰ مِنْ ذلكَ المعتبَرِ إلىٰ أنَّ القلبَ الذي هوَ بيتٌ بناهُ اللهُ سبحانَهُ ليكونَ مهبطاً لملائكَتِهِ ، ومحلاً لذكرِهِ ومعرفتِهِ وعبادتِهِ وحدَهُ دونَ غيرِهِ ، فإذا حلَّ فيهِ معبودٌ غيرُ اللهِ سبحانَهُ وهُوَ الهوىٰ . . لمْ تقربُهُ الملائكةُ أيضاً .

فإنْ قيلَ : فظاهرُ الحديثِ يقتضي منافرةَ الملائكةِ لكلِّ صورةٍ عموماً ، وما ذكرتَهُ الآنَ تعليلاً ينبغي ألاَّ يقتضيَ إلاَّ منافرةَ ما عُبِدَ ، أوْ ما نُجِتَ علىٰ مثالِهِ .

قلنا: تشابهَتِ الصورُ المنحوتةُ كلُها في المعنى الذي قُصِدَ بها التصويرُ لأجلِهِ ، وهوَ مضارعةُ ذواتِ الأرواحِ ، وما نُجِتَ للعبادةِ إنَّما قُصِدَ بهِ تشبيهُ ذي روحٍ ، فلمّا كانَ هاذا المعنى الجامع لها. . وجبَ تحريمُ كلِّ صورةٍ ، ومنافرةُ الملائكةِ لها .

فإنْ قيلَ : فما وجهُ الترخيصِ فيما هوَ رقمٌ في ثوبٍ ؟ قلنا : ذلكَ لأنَّها ليستْ مقصودةً في نفسِها ، وإنَّما المقصودُ الثوبُ الذي

رُقِمَتْ فيهِ .

فإنْ قيلَ : فما بالُ النباتِ رُخِّصَ في محاكاتِها بالتصويرِ ، وذاتُ أنواطٍ في العربِ مشهورةٌ معلومةٌ ؟

فاعلمْ: أنَّ ذاتَ أنواطٍ إنَّما كانَتْ شجرةً في أيامِ العربِ الجاهليَّةِ تعلِّقُ عليها يوماً في السنةِ فاخِرَ ثيابِها ، وحُلِيَّ نسائِها ؛ لأجلِ اجتماعِها عندَها وراحتِها في ذلكَ اليومِ ، ولمْ يكونُوا يقصدونها بالعبادَة كما كانَتْ تُقصَدُ التماثيلُ المنحوتةُ والأصنامُ .

ولوْ كَانَ ذلكَ.. ما سألَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يَجعلَ لهُمْ ذاتَ أنواطٍ ، حتَّىٰ أنكرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عليهِمْ ذلكَ (۱) ، ولوْ عُبِدَتْ. فقدْ عُبِدَ كثيرٌ مِنْ خلقِ اللهِ تعالىٰ ؛ كالملائكةِ والشمسِ والقمرِ وبعضِ النجومِ والمسيحِ عليهِ السلامُ وعليِّ رضيَ اللهُ عنهُ ؛ ولمْ يُعبدُ ما نُحِتَ علىٰ شكلِ النباتِ ، فلا تغبْ (۲) عَنْ هاذِهِ الأرواحِ ، فما أبعدَ عَنْ درْكِهَا مَنْ حرمَهُ اللهُ تعالىٰ إياهَا ، فلهُ الحمدُ كما هوَ أهلُهُ .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) في (ت، ض): (فلا يُعبر).

# المرتنب الثانية (۱) بيان أصناف أهل لاعتفت د المجرّد

وأمَّا أهلُ الاعتقادِ المجرَّدِ عَنْ تحصينِهِ بالعلمِ ، وتوثيقِهِ بالأدلَّةِ ، وشدِّهِ بالبراهين . . فقد انقسَمُوا في الوجودِ إلىٰ ثلاثةِ أصنافٍ :

أَحَدُهُمْ : صَنْفٌ اعتقدُوا مَضَمُونَ مَا أَقَرُّوا بِهِ ، وحَشَوْا بِهِ قَلُوبَهُمْ مِنْ غَيرِ تردُّدٍ ولا تكذيبٍ أَسرُّوهُ في أَنفسِهِمْ .

ولكنَّهُمْ غيرُ عارفينَ بالاستدلالِ على ما اعتقدُوهُ ، وذلكَ لفرطِ بعدهِمْ وغلظِ طبائِعِهِمْ ، واعتياصِ طرقِ ذلكَ عليهِمْ ، ويقعُ عليهِمُ اسمُ الموحِّدينَ . وتحققْنا وجودَ أمثالِهِمْ كثيراً على عهدِ سيِّدِ المرسلينَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والسلفِ الصالحينَ رضى اللهُ عنهُمْ .

ثمَّ لَمْ يَبِلغْنَا أَنَّهُ اعترضَ أَحدٌ إسلامَهُمْ ، ولا أوجبَ عليهِمُ الخروجَ منهُ ، والمروقَ عنهُ ، ولا كُلِّفُوا معَ قصورِ فهمهِمْ وبعدهِمْ عَنْ فهْمِ ذلكَ بعلمِ الأدلَّةِ ، والمروقَ عنهُ ، ولا كُلِّفُوا معَ قصورِ فهمهِمْ وبعدهِمْ عَنْ فهْمِ ذلكَ بعلمِ الأدلَّةِ ، وقراءَةِ طرقِ البراهينِ ، وترتيبِ الحِجاجِ ، بلْ تُرِكُوا علىٰ ما هُمْ عليهِ .

وهؤلاءِ عندِي معذورونَ ببعدهِمْ ، ومقبولونَ بما توافقُوا عليهِ مِنْ إقرارهِمْ وعقدِهِمْ ، واللهُ سبحانَهُ قدْ عذرَهُمْ معَ غيرِهِمْ بقولِهِ سبحانَهُ : ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ، ولا يخرجونَ عَنْ مقتضَىٰ هاذِهِ الآيةِ بحالٍ .

<sup>(</sup>١) لفظ (المرتبة الثانية): زيادة من اللجنة العلمية.

وسنبدي لكَ طريقاً مِنَ الاعتبارِ تعرفُ بهِ صحَّةَ إسلامِهِمْ ، وسلامةَ توحيدِهِمْ إنْ شاءَ اللهُ تعالىٰ .

والصنفُ الثاني : اعتقدُوا الحقَّ معَ ما ظهرَ منهُمْ مِنَ النطقِ ، واعتقدُوا إلىٰ ذلكَ أنواعاً مِنَ المخاييلِ ، قامَ في نفوسِهِمْ أنَّها أدلَّةٌ ، وظنُّوها براهينَ ، وليستْ كذلكَ .

وقد وقع في هاذا كثيرٌ ممَّنْ يشارُ إليهِ ، فضلاً عمَّنْ دونَهُمْ ، فإنْ وقعَ إلىٰ هاذا الصنفِ مَنْ يزعزعُ عليهِمْ تلكَ المخاييلَ بالقدحِ ، ويبطلُها عليهِمْ بالمعارضةِ أو الاعتراضِ . لَمْ يلتفتُوا إليهِ ، ولا أصغَوْا لِمَا يأتي بهِ ، ويترفَّعُوا أنْ يجاوبُوهُ لِمَا يحملونَ عليهِ مِنْ سوءِ الفهْم ، أوْ رداءَةِ الاعتقادِ .

وعندهُمْ أَنَّ جميعَ تلكَ المخاييلِ في بابِ الاستدلالِ أرسخُ مِنْ شوامخِ الجبالِ .

فمنهُمْ مَنْ يعتقدُ دليلَهُ مذهبَ شيخِهِ الرفيعِ القدرِ ، المطَّلعِ على العلومِ . ومنهُمْ مَنْ يكونُ دليلُهُ خبرَ آحادٍ .

ومنهُمْ مَنْ يكونُ دليلُهُ بعضَ محتمَلاتِ آيةٍ أَوْ حديثٍ صحيحٍ .

ولعَمْرِي ؛ إنهُمْ ينبغِي إذا صادفُوا السنَّةَ باعتقادِهِمْ ، ولمْ يقعُوا في شيءٍ مِنَ الضلالِ . . أَنْ يُتركُوا علىٰ ما هُمْ عليهِ ، ولا يحرَّكُوا بأمرٍ آخرَ .

بِلْ يُغبِطُوا بِذلكَ ويُسلَّمَ لهُمْ ؛ لئلا يكونَ إذا تُتُبِّعَ الحالُ معهُمْ ربَّما

تلقَّفُوا (١) شبهة ، أوْ ترسَّخَ في نفوسهِمْ بدعةٌ يعسرُ انحلالُها ، أوْ يقعُوا في تكفيرِ مسلمٍ أوْ تضليلِهِ ، بلا سببٍ كبيرٍ .

واعلم : أنَّ اعتقاد الحقائق وعلْمَها مِنْ أغذيةِ النفوس ، فمَنْ رغبَ في أكملِها ، ولمْ يقنَعْ بدونِها ، وحصل لهُ ذلك . قوي بهِ ، ومَنْ قنع بأيسرِها ، ولمْ تطمح همَّتُهُ إلىٰ ما هو أعلىٰ مِنْ ذلك . . ضعف ، ولكنَّهُ يعيشُ عَيْشَ الضعيف ، وإنَّما يهلكُ مَنْ لا بُلْغَةَ لهُ ولا يجدُها ، أوْ يجدُها ولكنَّها تكونُ مشوبة بمضرَّة بدعةٍ ، وسموم كفر .

فلا تذهلْ عمّا يشارُ لكَ إليهِ ، فإنَّما المرغوبُ تنبيهُكَ ، واللهُ المستعانُ .

وقل ما بين الصنف الأول والثاني مِن التفاوتِ مِنْ حيثُ إنَّ أولئكَ مقلِّدونَ فيما يعتقدونَهُ دليلاً ، غيرَ مقلِّدونَ فيما يعتقدونَهُ دليلاً ، غيرَ أَنَّهُمْ أوثقُ رباطاً مِنَ الأولينَ ؛ لأنَّ أولئكَ إنْ وقع َ إليهِمْ مَنْ يشكّكُهُمْ . . ربَّما شكُّوا وانحل رباط عقدِهِمْ ، وهؤلاءِ في الأغلب لا سبيل إلى انحلالِ عقودِهِمْ ؛ إذْ لا يرونَ أنفسَهُمْ أنهُمْ مقلِّدونَ ، وإنَّما يظنُّونَ أنهُمْ مستدلونَ عارفونَ ، فلهاذا كانُوا أحسنَ حالاً ، وأثبتَ إيماناً .

<sup>(</sup>۱) في (ر، ت، ض): (تلقنوا).

والصنفُ الثالثُ : أقرُّوا واعتقدُوا كما فعلَ الذينَ مِنْ قبلِهِمْ ، وقدْ عدمُوا النظرَ (١) أيضاً .

ولكنهم لعدم سلوكهم سبيلة مع القدرة عليه ، ومعهم من الذكاء والفطنة والتيقُظِ ما لوْ نظرُوا. لعلمُوا ، ولو استدلُوا. لتحقّقُوا ، ولو طلبُوا. لأدركُوا سبيلَ المعارفِ ووصلُوا ، ولكنهُمْ آثروا الراحة ، ومالُوا إلى الدَّعَة ، واستبعدوا طريق العلم ، واستثقلُوا الأعمال الموصلة إليه ، وقنعُوا بالقعودِ في حضيضِ الجهل .

فهؤلاءِ فيهِمْ إشكالٌ عندَ كثيرٍ مِنَ الناسِ في البديهَةِ ، ويتردَّدُ في حالهِمْ نظرٌ .

وهلْ يُسمَّونَ عصاةً أَوْ غيرَ ذلكَ ؟ يحتاجُ إلىٰ تمهيدٍ آخرَ ليسَ هاذا مقامَهُ . والألتفاتُ إلى هاذا الصنفِ أوجبَ خلافَ المتكلِّمينَ في العوامِّ على الإطلاقِ ، مِنْ غيرِ تفريقٍ بينَ بليدٍ بعيدٍ ومتيقِّظٍ فَطِنٍ ، فمنهُمْ مَنْ لمْ يرَ أَنَّهُمْ مؤمنونَ ، ولكنْ لمْ يُحفَظُ عنهُمْ أَنهُمْ أَطلقُوا اسمَ الكفرِ عليهِمْ .

ولعلَّكَ تقولُ: إنَّ مذهبَهُمُ المشهورَ أنَّ المحلَّ لا يخلُو عَنِ الصفةِ إلاَّ الله ضدِّها ، فمَنْ لمْ يُحكَمْ لهُ بالإيمانِ.. حكمَ عليهِ بالكفرِ ، كما أنَّ مَنْ لمْ يُحكَمْ لهُ بالإيمانِ.. حكمَ عليهِ بالكفرِ ، كما أنَّ مَنْ لمْ يُحكَمْ لهُ بالسكونِ ؛ وكذلكَ الحياةُ والموتُ ،

<sup>(</sup>١) في ( ث ، ذ ) : ( العلم ) بدل ( النظر ) .

والعلمُ والجهلُ ، وسائرُ ما لهُ ضدٌّ مِنَ الصفاتِ .

قلنا: فَلئِنْ صحَّ ذلكَ في الصفاتِ التي هيَ أعراضٌ. . فقدْ لا يصحُّ في الأوصافِ التي هيَ أحكامٌ ، والإيمانُ والكفرُ ، والهدايةُ والضلالُ ، والبدعةُ والسنةُ ربَّما كانتْ مِنْ قبيلِ الأحكامِ لا مِنْ قبيلِ الأعراضِ ، وإنَّما ذكرْتُ لكَ هاذا في معرضِ التشككِ ؛ لتنظرَ في شعوبِ ما نوردُ علىٰ ذلكَ .

ومنهُمْ مَنْ أوجبَ لهُمُ الإيمانَ ، ولكنْ أوجبَ لهُمُ المعرفةَ وقدَّرَها لهُمْ، وعجَّزَهُمْ عَنِ العبارةِ ، ووجوبُ العبارةِ في الشرع ساقطةٌ على هذا النحو .

وهؤلاءِ لَمْ يخالفُوا المذكورينَ قبلهُمْ ؛ لأنَّ أُولئكَ سلبُوا الإيمانَ عمَّنْ لمْ يصدرْ اعتقادُهُ عَنْ دليلِ ، وهؤلاءِ أوجبُوا الإيمانَ لمَنْ أضافُوا إليه المعرفة المشروطة في صحةِ الإيمانِ .

وإنّما فرّوا عن الشناعة الظاهرة ، فتستّرُوا عن الجمهور بهاذا الاحتمال ، وزادُوا على أنفسهم أنهُم ألمُّوا بقولِ مَنْ جعلَ المعارف كلّها ضرورية ، ولم يشعُرُوا بذلك حين قالُوا : إنّما عجزَتِ العامّة عنْ سرد الدليل ، ونظم العبارة عنه ، والعبارة لا تجبُ عليهِم ؛ لأنّهُم إذا نُبّهُوا أوْ عُرض عليهِم ما قرّب مِنَ الألفاظ ، واعتادُوا مِن المخاطباتِ دلائلَ الحدثِ(١) ، ووجْه الافتقارِ إلى المُحْدِثِ بعدَ تقريرِ الحدوثِ ، وعددُوا مِنْ هاذه المعارف كثيراً . وجدُوا أنفسَهُم عارفينَ بذلك .

واعلمْ: أنَّ مَنْ يقولُ: إنَّ المعارفَ كلَّها ضروريةٌ هاكذا يقولُ: إنَّما افتقرَ الناسُ إلى التنبيهِ ، ولمْ يتمرَّنُوا على العبارةِ على غوامضِ العلومِ ، وإلاَّ. فهُمْ إذا نُبَّهُوا عليها وتلُطُّفَ بهِمْ في تفهيمِها بالنزولِ إلى ما أَلِفُوهُ مِنَ العباراتِ. . وجدُوا أنفسَهُمْ غيرَ منكرةٍ لِمَا نُبَّهُوا عليهِ ، وسارعُوا إلىٰ أَلْفَتِهِ .

ومثالُ هاذا كمَنْ غابَ عنهُ شيءٌ كانَ معَهُ ، أَوْ إنسانٌ يصحبُهُ أَوْ رَآهُ فنسيَهُ وَعَفَلَ عنهُ لأجلِ غيبتِهِ ، ثمَّ رآهُ بعدَ ذلكَ فتذكَّرَ ؛ فإنهُ لا يُظنُّ إلاَّ أنهُ كانَ عارفاً بهِ ، لكنَّهُ ناسٍ لهُ أَوْ غافلٌ عنهُ ، ولولا عرفانهُ بهِ . . ما وجدَ عدمَ الإِنكار وسرعةَ الأُلْفةِ لهُ عندَ رؤيتِهِ .

\* \* \*

ومِنَ المتكلمينَ أيضاً مَنْ أوجبَ لهُمُ الإِيمانَ معَ عدمِ المعرفةِ المشروطةِ عندَ أولئكَ .

وأيُّ الآراءِ أحقُّ بالحقِّ وأَوْلَىٰ بالصوابِ ؟

ليسَ ذلكَ مِنْ غرضِنا في هاذا الموضع ، وإنَّما غرضُنا تبعيدُ (١) ما أشاعَهُ في « الإحياءِ » أهلُ الغلوِّ والإِغلاءِ (٢) ، فلا نفتحُ مثلَ هاذا البابِ وقد أبدينا مِنْ وجهِ ذلكَ في « مراقي الزُّلَفِ » ما يغنِي فيها بإذنِ اللهِ عزَّ وجلَّ .

<sup>(</sup>١) في (ث، ذ): (تقييد).

<sup>(</sup>٣) قوله: (الغلو والإغلاء) سقط من (ت، ض).

#### فضيال

### [في تصنيفٍ آخرَ لأهلِ الاعتقادِ]

بقي في بيانِ أصنافِ أهلِ الاعتقادِ المجرَّدِ تفصيلُ آخرُ مِنْ جهةٍ أخرى ، هوَ مِنْ تتمَّةِ ما مضى .

فليُعلَمْ : أنَّ ما منهُمْ صنفٌ إلاَّ ولهُ على التقريبِ ثلاثةُ أحوالٍ ، لا يستبدُّ أحدُهُمْ مِنْ أحدِها بحكم الاعتيادِ الضروريِّ .

فإحدى (١) الحالاتِ لهُمْ: أَنْ يعتقدَ أحدُهُمْ جميعَ أركانِ الإِيمانِ علىٰ ما يكملُ عليهِ في الغالبِ ، لكنَّهُ علىٰ طريقِ التقليدِ كما سبقَ .

الحالةُ الثانيةُ : ألا يعتقدَ إلا بعضَ الأركانِ ممّا فيهِ خلاف إذا انفردَ ولم ينضف إليهِ في اعتقادِهِ سواهُ. . هل يكونُ بهِ مؤمناً أوْ مسلماً ؟

وذلكَ مثلُ أَنْ يعتقدَ وجودَ الواحدِ فقطْ ، أَوْ يعتقدَ أَنَّهُ موجودٌ حيُّ لا غيرُ ، وأمثالُ هاذِهِ التقديراتِ ، ويخلُو عَنِ اعتقادِ باقي الصفاتِ خلواً كاملاً لا يخطرُ ببالهِ ، ولا يعتقدُ فيها حقّاً ولا باطلاً ولا صواباً ولا خطأً ، ولكنَّ القدرَ الذي يعتقدُهُ مِنَ الأركانِ موافقٌ للحقِّ غيرُ مشوبٍ بغيرِهِ .

<sup>(</sup>١) في (ر): (فأصفيٰ).

الحالةُ الثالثةُ : أَنْ يعتقدَ الوجودَ كما قلناهُ ، أو الوجودَ والوحدانيَّة والحياة ، أو الوجودَ والوحدانيَّة والحياة ، ويكونُ فيما يعتقدُهُ في باقي الصفاتِ على ما لا يوافقُ الحقَّ على ما هوَ عليهِ ممّا هوَ بدعةٌ أوْ ضلالةٌ وليسَ بكفرٍ صُرَاحٍ .

فالذي يدلُّ عليهِ العلمُ ، ويُستنبطُ مِنْ ظواهرِ الشرع :

أَنَّ أربابَ الحالةِ الأولىٰ \_ واللهُ أعلمُ \_ علىٰ سبيلِ نجاةٍ ، ومسلكِ خلاصٍ ، ووصفِ إيمانٍ ، أَوْ إسلامٍ .

وسواءٌ في ذلكَ الصنفُ الأولُ والثاني مِنْ أهلِ الاعتقادِ .

ويبقَى الصنفُ الثالثُ علىٰ مُحتمَلاتِ النظرِ كما نبَّهناكَ عليهِ .

وأمّا أهلُ الحالةِ الثانيةِ ـ وهي الاقتصارُ على الوجودِ المفردِ ، أوِ الوجودِ ووصفٍ آخرَ معهُ ، معَ الخلوِّ عَنِ اعتقادِ سائرِ صفاتِ الكمالِ والجلالِ والجلالِ وأحكامِها ـ : فالمتقدمونَ مِنَ السلفِ لمْ يُشتهرْ عنهُمْ في صورةِ هلذِهِ المسألةِ ما يُخرِجُ صاحبَ هلذا العقدِ عَنْ حكمِ الإيمانِ أوِ الإسلامِ .

والمتأخرونَ مختلفونَ ؛ فكثيرٌ خافَ أَنْ يُخرِجَ مَنِ اعتقدَ وجودَ اللهِ سبحانَهُ وإظهارَ الإِقرارِ بهِ وبنبيِّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنَ الإسلامِ ، ولا يبعدُ أَنْ يكونَ كثيرٌ ممَّنْ أسلمَ مِنَ الأجلافِ والرُّعْيانِ ، وضعفاءِ النساءِ والأتباعِ هاذا عقدُه بلا مزيدٍ عليهِ ، ولو سُئِلُوا واستُكشِفُوا عَنِ اللهِ عزَّ وجلَّ : هلْ لهُ إرادةٌ أَوْ بقاءٌ أو كلامٌ أوْ ما شاكلَ ذلكَ ، وهلْ لهُ صفاتٌ معنويَّةٌ ليستْ هيَ

هوَ ، ولا هي غيرُهُ . . ربَّما وُجِدُوا يجهلونَ هـُـذا ولا يعقلونَ وجهَ ما يخاطبونَ بهِ .

وكيفَ يُخرِجُ مَنِ اعتقدَ وجودَ اللهِ تعالىٰ ووحدانيَّتَهُ معَ الإقرارِ بالنبوَّةِ مِنْ حكمِ الإسلامِ ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قدْ رفعَ القتالَ والقتلَ عنهُمْ ، وأوجبَ حكمَ الإيمانِ أوِ الإسلامِ لمَنْ قالَ: لا إللهَ إلاَّ اللهُ، وعقدَ عليها ؟!(١).

وهـاذِهِ الكلمةُ لا تقتضي أكثرَ مِنِ اعتقادِ الوجودِ معَ الوحدةِ في الظاهرِ ، وعلى البديهةِ مِنْ غيرِ نظرٍ .

ثمَّ سمِعْنا عمَّنْ قالَها في صدرِ الإسلامِ أنَّهُ لمْ يُعلَّمْ بعدَها إلاَّ فرائضَ الوضوءِ والصلاةِ ، وهيئاتِ الأعمالِ البدنيَّةِ ، والكفَّ عَنْ أذى المسلمِ .

ولم يبلغنا أنهُمْ تدارسُوا علمَ الصفاتِ وأحوالَها.

ولا هلِ اللهُ تعالىٰ عالمٌ بعلمٍ ، أوْ عالمٌ بنفسِهِ ؟ أوْ هوَ باقٍ ببقاءٍ ، أوْ هوَ باقٍ بنفسِهِ ؟

وأشباهُ هلذِهِ المعارفِ ، ولا يدفعُ ظهورَ هلذا إلاَّ معاندٌ ، أوْ جاهلٌ بسيرةِ السلفِ وما جرى بينهُمْ .

ويدلُّ علىٰ قوَّةِ هاذا الجانبِ في الشرعِ : أنَّ مَنِ استُّكْشِفَ منهُ علىٰ هاذِهِ

<sup>(</sup>۱) يشير إلى ما رواه البخاري (٢٩٤٦)، ومسلم (٢١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إلئه إلا الله ، فمن قال : لا إلئه إلا الله . فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه ، وحسابه على الله » .

الحالةِ وتحقَّقَتْ منهُ ، وأبىٰ أنْ يُذعنَ لتعلَّمِ ما زادَ علىٰ ما عندَهُ. . لمْ يُفْتِ أحدٌ بقتلِهِ ولا استرقاقِهِ ، والحكمُ عليهِ بالخلودِ في النارِ عَسِرٌ جدّاً ، وخَطَرٌ عظيمٌ ، معَ ثبوتِ الشرعِ بأنَّ « مَنْ قالَ : لاَ إللهَ إلاَّ اللهُ. . دخلَ الجنةَ »(١) .

ولعلَّكَ تقولُ : قَدْ قَالَ فِي مُواطَنَ أُخَرَ : ﴿ إِلاَّ بِحَقِّهَا ﴾ (٢) ، ثمَّ تقولُ : اعتقادُ باقي (٣) الصفاتِ التي بها يكونُ اعتقادُ جلالِ اللهِ عزَّوجلَّ وكمالِهِ مِنْ حَقِّها .

نعمْ ، هيَ مِنْ حقِّها عندَ مَنْ بلغَهُ أمرُها ، وسمعَ بها أنْ يعتقدَها ، وأمَّا مَنْ خلا مِنِ اعتقادِها ، ولمْ يتفقْ لهُ أنْ يتلقَّنَها ولمْ يسمعْ بها. . ففيهِ نرى هذا النظرَ ، وعليهِ يقعُ مثلُ هذا الاحتفاظِ ، وفي مثلِهِ يخافُ أنْ يطلقَ عليهِ اسمُ الكفر .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ۲٦٣٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۳۹۳ ) من حديث أنس رضي الله عنه ، ومسلم ( ۲۱ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في غير (ر): (اعتقادنا في).

<sup>(</sup>٤) كما رواه البخاري ( ٢٢ ) ، ومسلم ( ١٨٣ ) .

هؤلاءِ وأمثالُهُمُ المرادينَ ؛ لأنَّ التقديرَ وقعَ في الإيمانِ لا في الأعمالِ ؟!

فإنْ قلتَ : فإنَّ مِنَ الناسِ وأئمَّةِ العلماءِ مَنْ لمْ يُوجبِ الإِيمانَ لمَنِ اعتقدَ جميعَ الأركانِ إذا لمْ يصحبُها معرفةٌ ، ولمْ يعضُدُها دليلٌ ، فكيفَ لمَنْ فاتهُ اعتقادُ بعضِها أوْ جلِّها ؟!

قلنا: قدْ أريناكَ وجهَ الاعتراضِ على هاذا المذهبِ ، ونبَّهناكَ على بُعدِ أهلِهِ عَنْ وجهِ الحقِّ فيهِ ، وأنهُمْ أربابُ تعشُّفٍ ، ولوِ استُقصِيَ معَ كثيرٍ منهُمُ القولُ في ذلكَ . لبدا لهُ أنَّهُ نُسِبَ لِمَا يظهرُ له مِنْ قصورِهِ عَنْ معرفةِ شرطِها في صحّةِ إيمانِ غيرِهِ ، ولآثرَ مِنْ حينِهِ الركونَ إلىٰ ما رأيناهُ أَوْلَىٰ بهِ مِنْ رأيهِ ، وأحقَّ بالصوابِ والعدلِ مِنْ مذهبهِ .

ثمَّ بعدَ ذلكَ تراهُمْ حينَ اجترؤُوا على سلبِ الإيمانِ عنهُمْ. . لمْ يثبتُوا السمَ الكفرِ عليهِمْ ، ثمَّ يُعرَضُوا على الاستتابةِ إنْ كانَتْ مِنْ مذهبِهِمْ ، ثمَّ يُحكمْ فيهِمْ بالقتل والاسترقاقِ .

فإذا تأملت هاذا. . لم يخف عليك عيب ما قالُوه ، ونقص (٢) ما مالُوا اليهِ .

فلنرجع إلى ما نحنُ بسبيلِهِ ، ونستعينُ باللهِ عزَّ وجلَّ فنقولُ :

<sup>(</sup>١) في (ث، ذ): (درجة).

<sup>(</sup>٢) في ( ث ، ذ ) : ( ونقض ) .

وأمّا أربابُ الحالةِ الثالثةِ \_ وهي اعتقادُ البدعةِ في الصفاتِ أوْ في بعضِها \_ : فإنْ حكمنا بصحةِ إيمانِ أهلِ الحالةِ المذكورةِ قبلَ هذا أوْ إسلامِهِمْ . . حقّقنا أمرَ هؤلاءِ فيما اعتقدُوهُ ؛ إذْ لمْ يقفُوا فيهِ بوجهِ قصدٍ يقطعُهُمْ عَنِ اتصالِ العذرِ ؛ لأنّ هؤلاءِ قدْ حصلَ لهُمْ في العقدِ ما هوَ شرطُ الخلاصِ والنجاةِ مِنَ الهلاكِ الدائمِ ، وأصيبُوا فيما وراءَ ذلكَ .

فإنْ أمكنَ ردُّهُمْ في دارِ الدنيا ، وزجرُهُمْ عنهُ إنْ أظهرُوا التمنَّعَ عَنِ الإقلاع ، والرجوع بالعقوبةِ المؤلمةِ دونَ قتلٍ . . كانَ ذلكَ .

وإنْ فاتُوا بالموتِ. . لمْ يُقصرْ بهِمْ في اعتقادِهِمْ عَنْ أربابِ الحالةِ الثانيةِ المذكورةِ قبلهُمْ ، واللهُ تعالىٰ أعلمُ بالناجِي والهالكِ مِنْ خلقِهِ ، والمطيعِ والعاصِي مِنْ عبادِهِ .

غيرَ أَنَّ هَاذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَذَهُبَ مَنْ نَظْرَ فِي خَلْقِ اللهِ تَعَالَىٰ بِعِينِ الرَّافَةِ والرحمةِ ، ولم يدخلُ بينَ اللهِ عزَّ وجلَّ وبينَ عبادِهِ فيما غابَ عنهُ علمهُ ، وعُدِمَ فيهِ سبيلُ اليقينِ ، وفهمَ معنى قولِهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ .

فإنْ قلتَ : وأينَ أنتَ مِنْ تكفيرِ كثيرٍ مِنَ الناسِ في القديمِ والحديثِ لجميعِ أهلِ البدعِ عامّةً وخاصّةً ؟ وقولِ النبيِّ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في

القدريَّةِ : « إِنَّهُمْ مَجُوسُ هَاذِهِ الأُمَّةِ » ؟ (١) .

وقولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي ٱلنَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً » ؟ (٢) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عَنْ قومٍ يخرجونَ على خير (٣) فرقةٍ مِنَ النَّاسِ : « يَقُولُونَ بِقَوْلِ خَيْرِ ٱلْبَرِيَّةِ أَوْ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ ٱلْبَرِيَّةِ ، يَمْرُقُونَ مِنَ ٱلدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ » ؟ (٤) .

فاعلم : أنهُ إنْ كانَ كفَّرَهُمْ كثيرٌ مِنَ العلماءِ . . فلقدْ أبقَىٰ عليهِمْ دينَهُمْ وتردَّدَ فيهِمْ كثيرٌ منهُمْ ، وكلُّ فريقٍ منهُمْ في مقابلةِ مَنْ خالفَهُ ، فليقعِ التحاكمُ عندَ العالمِ الأكبرِ ، المؤيدِ بالعصمةِ سيدِ البشرِ ، إمامِ المتقينَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؛ فهوَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ قالَ : « القَدَريَّةُ وسلَّمَ عليهِ وسلَّمَ ؛ فهوَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ قالَ : « القَدَريَّةُ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود (۲۹۱)، وتتمة الحديث: «إن مرضوا.. فلا تعودوهم، وإن ماتوا.. فلا تشهدوهم».

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه ( ۳۹۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : (خير) سقط من (ش ، خ ) ، وللفائدة انظر « فتح الباري » ( ٢٩/ ٢٩٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ٤٧٦٧ ) ، والترمذي ( ٢١٨٨ ) ، وأصله عند البخاري ( ٣٦١١ ) ، وهي ومسلم ( ١٠٦٦ ) إلا أن فيه : ( من خير قول البرية ) بدل ( من قول خير البرية ) ، وهي كذلك في ( ت ، ض ) .

مَجُوسٌ هَاذِهِ الْأُمَّةِ ». . فما فِقْهُ أَنْ أَضَافَهُمْ إلى الْأُمَّةِ ؟ وما حكمةُ أَنْ لَمْ يقلْ : ( مجوسٌ ) على الإطلاقِ ؟

وحينَ أخبرَ عَنْ هاذِهِ الفرقِ أنهُمْ في النارِ فهلْ أخبرَ أنهُمْ خالدونَ فيها ؟ وحينَ قالَ : « يَمْرقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ ». . فقد قالَ متصلاً بآخرِ هاذا القولِ : « وَتَتَمارَىٰ فِي ٱلْفُوقِ »(١) ، وما موضعُ هاذا التمارِي مِنَ المثلِ الذي ضربَهُ فيهِمْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟

فما لي أراكَ تلاحظُ جهةً وتتركُ أخرى ، وتذكرُ شيئاً وتذهلُ عَنْ غيرِهِ ؟! عليكَ بالعدلِ. . تكنْ مِنْ أهلِهِ ، واستعملِ التفطُّنَ . . تشاهدِ العجائِبَ المعجِبةَ ، وتفهمْ قولَ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا ﴾ .

#### ، بریزانه فضیالی

# [في الاعتقادِ المجرَّدِ عَنِ العلم والمعرفةِ]

ولمَّا كَانَ الاعتقادُ المجردُ عَنِ العلمِ بصحتهِ ضعيفاً ، وتفرُّدُهُ عَنِ المعرفةِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۵۰۰۸ ) ، وفي ( ش ، خ ) : ( في القول ) بدل ( في الفوق ) ، وفي بقية النسخ : ( في الفرق ) ، والمثبت من « صحيح البخاري » ، ويتمارئ : يشك ، والمفوق : موضع الوتر من السهم ، والمعنى : يشك الرامي هل في الفوق شيء من أثر الصيد أم لا ؟ فكذلك قراءتهم لا تحصل لهم منها فائدة . « عمدة القاري » ( ٦٢/٢٠ ) .

قريباً مِنْ واهٍ.. أُلقيَ عليهِ شبهُ القشرِ الثاني مِنَ الجوزِ ؛ لأنَّ ذلكَ القشرَ يُؤكلُ معَ ما هوَ عليهِ صُوانٌ ، وإذا انفردَ.. أمكنَ أنْ يكونَ طعاماً للمحتاجِ ، وبلاغاً للجائع.

وبالجملة : فهوَ لمَنْ لا شيءَ معهُ خيرٌ مِنْ فقدِهِ ، وكذلكَ اعتقادُ التوحيدِ ، وإنْ كانَ مجرَّداً عَنْ سبيلِ المعرفةِ وغيرَ منوطٍ بشيءٍ مِنَ الأدلَّةِ ضعيفاً. . فهوَ في الدنيا والآخرةِ وعندَ لقاءِ اللهِ عزَّ وجلَّ خيرٌ مِنَ التعطيلِ والكفرِ ، ومتى ركبَ أحدٌ غيرَ هاذا. . فقدْ وقعَ في أعظمِ الحرجِ والنُّكْرِ ، واللهُ أعلمُ .

# سيان أرباب المرتنب الثّالث. وهي توحيب دا لمقرّب بن

اعلم : أنَّ الكلامَ في هاذا النوع مِنَ التوحيدِ لهُ ثلاثةُ حدودٍ :

أحدُها: أنْ يتكلمَ في الأسبابِ التي توصلُ إليهِ ، والمسالكِ التي يعبرُ عليها نحوَهُ ، والأحوالِ التي يتخذُها لحصولِهِ كما قدَّرهُ العزيزُ العليمُ ، والأحوالِ التي يتخذُها لحصولِهِ كما قدَّرهُ العزيزُ العليمُ ، واختارَ ذلكَ ورضيَهُ وسمّاهُ : الصراطَ المستقيمَ .

والحدُّ الثاني: أنْ يكونَ الكلامُ في عينِ ذلكَ التوحيدِ ونفسِهِ وحقيقتِهِ ، وكيفَ يُتصورُ وصولُ السالكِ إليهِ والطالبِ لهَ قبلَ وصولِهِ إليهِ ، وانكشافِهِ لهُ بالمشاهدة .

والحدُّ الثالثُ : في ثمراتِ ذلكَ التوحيدِ وما يلقىٰ أهلُهُ بهِ ، ويطّلعونَ عليهِ بسببهِ ، ويُكرمونَ بهِ مِنْ أجلهِ ، ويُتحفونَ مِنْ فوائدِ المزيدِ مِنْ جهتِهِ .

فأمّا الحدُّ الأولُ : فالكلامُ عليهِ ، والبيانُ لهُ ، والكشفُ لدقائقِهِ ، وبذلُهُ للصغيرِ والكبيرِ . مأمورٌ بهِ ، مشدَّدٌ في أمرِهِ ، متوعَّدٌ بالنارِ على كتمِهِ ، فيهِ بُعِثَ الأنبياءُ ، ومِنْ أجلِهِ أُرسِلَ الرسلُ ، وببيانِهِ للناسِ كافَّةً نزلَتْ مِنْ

عندِ اللهِ عزَّ وجلَّ علىٰ أمناءِ وحيهِ الصحفُ والكتبُ ، ولتقعَ الثقةُ في القلوبِ بتحقيقِهِ وتصديقِهِ أُيِّدَتِ الرسلُ بالمعجزاتِ ، والأولياءُ بالكراماتِ ؛ لئلاَّ يكونَ للناسِ على اللهِ حجةٌ بعدَ الرسلِ .

وعليهِ أَخَذَ اللهُ الميثاقَ على الذينَ أُوتُوا الكتابَ ليبيئنَّهُ للناسِ ولا يكتمونَهُ ، وفيهِ أَنزلَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ .

وإياهُ عنىٰ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقولِهِ : « مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ وَإِياهُ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ . . أُلْجِمَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ »(١) .

وجميعُ ذلكَ محصورٌ في اثنتينِ : العلمِ بالعبرةِ ، والعملِ بالسنةِ . وهما مبنيانِ على اثنتينِ : الحرصِ الشديدِ ، والنيةِ الخالصةِ . والشرطُ في تحصيلِهِما اثنانِ : نظافةُ الباطنِ ، وسلامةُ الجوارحِ . ويُسمَّىٰ جميعُ ذلكَ بعلم المعاملةِ .

وأمَّا الحدُّ الثاني : فالكلامُ فيهِ أكثرُ ما يكونُ على طريقةِ ضربِ الأمثالِ ؟ تشبيهاً بالرمزِ تارةً ، وتارةً بالتصريحِ ، ولكنْ على الجملةِ بما يناسبُ علومَ الظواهر .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود ( ۳۲۵۸ ) ، والترمذي ( ۲۲٤٩ ) ، وابن ماجه ( ۲۲۲ ) .

ولكنْ يَشْرُفُ بذلكَ اللبيبُ الحاذقُ على بعضِ المرادِ ، ويفهمُ منهُ كثيراً مِن المقصودِ ، وينهمُ منهُ كثيراً مِن المقصودِ ، وينكشفُ لهُ جُلُّ ما يُشارُ إليهِ إذا كانَ سالماً مِنْ شركِ التعصُّبِ ، بعيداً مِنْ هوَّةِ الهوى ، نظيفاً مِنْ دنس التقليدِ .

وأمَّا الحدُّ الثالثُ : فلا سبيلَ إلىٰ ذكرِ شيءٍ منهُ إلاَّ معَ أهلِهِ بعدَ علمِهِمْ بهِ علىٰ سبيلِ التعليمِ .

#### فضيناوا

# [في بيانِ علَّةِ أحكامِ حدودِ توحيدِ المقربين]

إنَّما كانتْ أحكامُ هاذِهِ الحدودِ الثلاثةِ على ما وصَفْنا ؛ لأنَّ الحدّ الأوّلَ فيهِ محضُ النصحِ للخلقِ ، والاستنقاذُ لهُمْ مِنْ غمراتِ الجهلِ ، والتنكيبُ بهِمْ عَنْ مهاوِي العطبِ ، وقودُهُمْ إلى معرفةِ هاذا المقامِ وما وراءَهُ ممَّا هوَ أعلىٰ منهُ ممَّا لهُمْ فيهِ الملكُ الأكبرُ وفوزُ الأبدِ ، وقدْ بُيِّنَ لهُمْ غايةَ البيانِ ، وأقد مُنيِّنَ لهُمْ غايةَ البيانِ ، وأقد مُنيِّنَ لهُمْ غايةَ البيانِ ، وأقيمَ عليهِ واضحُ البرهانِ ، وهو مبدأُ الطريقِ ، وأولُ سبيل السعادةِ .

فمنْ عجزَ عَنْ ذلكَ. كانَ عَنْ غيرِهِ أعجزَ ، ومَنْ سلكَهُ على استقامةٍ. . فالغالبُ عليهِ الوصولُ ، فإنَّ الله لا يضيعُ أجرَ مَنْ أحسنَ عملاً ، ومَنْ وصلَ . شاهدَ ، ومَنْ شاهدَ . علمَ ، وذلكَ غايةُ المطلوبِ ، ونهايةُ المرغوبِ والمحبوب .

 $\mathbf{b}_{\mathcal{A}}(\mathbf{c}_{\mathcal{A}}, \mathbf{c}_{\mathcal{A}}, \mathbf{c}$ 

ومَنْ قعدَ. . حُرِمَ الوصولَ وما بعدَهُ ، ﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ .

ومَنْ غابَ. . لمْ تنفعْهُ الأخبارُ ، ولمْ يفدْهُ كثيرٌ مِنَ الأحاديثِ .

وأيضاً: فإنَّ الإخبارَ بما وراءَ الحدِّ الأولِ والثاني على جهةِ كشفِهِ للخلقِ كَافَّةً لوْ أمكنَ بما عُهِدَ مِنَ الكلامِ ، وجرى بينَ الناسِ مِنْ عرفِ التخاطبِ.. كانَّ فيهِ زيادة محنةٍ ، وسببُ فتنةٍ على أكثرهِمْ ممَّنْ ليسَ مِنْ أهلِ ذلكَ المقامِ ، وذلكَ لغرابةِ المعلومِ ، وكثرةِ غموضِهِ ، ودقّةِ معناهُ ، وعلوهِ في منازلِ الرفعةِ ، وبعدِهِ بالجملةِ والتفصيلِ عَنْ جميعِ ما عُهِدَ في عالم الملكِ والشهادةِ ، وخروجِهِ عَنْ تلكَ الحدودِ المألوفةِ ، ومباينتِهِ لكلِّ ما نشؤُوا عليهِ ولمْ يشاهدُوا غيرَهُ مِنْ محسوساتٍ ومعقولاتٍ وضرورياتٍ ونظرياتٍ .

فلمًا كانَ لا يُدركُ شيءٌ مِنْ ذلكَ بقياسٍ ، ولا يُتصوّرُ بواسطةِ لفظ ، ولا يُحملُ عليهِ حقيقةُ مثلٍ ؛ كما قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى وَلا يُحملُ عليهِ حقيقةُ مثلٍ ؛ كما قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى فَلْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنِ ﴾ ، وحُكي عَنِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما أنّهُ قالَ : (ليسَ عندَ الناسِ مِنْ علمِ الآخرةِ إلاّ الأسماءُ ) ، وأرادَ مَنْ لمْ ينكشِفْ شيءٌ لهُ مِنْ علمِ الآخرةِ إلاّ الأسماءُ ) ، وأرادَ مَنْ لمْ ينكشِفْ شيءٌ لهُ مِنْ علمِ الدنيا ، وأيضاً فلوْ جازَ الإخبارُ بها لغيرِ أهلِها . لمْ يكن لهُمْ سبيلٌ إلى تصورُرها إلاّ على خلافِ ما هي عليهِ بمجرّدِ تقليدٍ ، ويتطرقُ إليهِ مِنْ أهلِ الغفلةِ ومِنْ ذوي التصورُر (١) جحودٌ وتفنيدٌ . فلهاذا

<sup>(</sup>١) في غير ( ث ، ذ ) : ( القصور ) .

أُمِرُوا بالكتمِ إشفاقاً علىٰ مَنْ حُجِبَ عَنِ العلومِ .

ولهاذا قالَ سيِّدُ البشرِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لاَ تُحَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا لَمْ تَصِلْهُ عُقُولُهُمْ ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ ؟! »(١) .

وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « مَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ قَوْماً بِحَدِيثٍ لا تبلُغُهُ عُقُولُهُمْ. . إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً »(٢) .

وعلىٰ هاذا يُخرَّجُ قولُ المشايخ : إفشاءُ سرِّ الربوبيةِ كفرٌ .

ولا تُرِدْ مزيدَ بحثٍ عَنْ علمِ سرِّ موجِبٍ للكتمِ بعدَ فهمِكَ لهـٰذا القولِ . رزقَنا اللهُ وإياكَ قلوباً واعيةً للخيرِ ؛ إنَّهُ وليُّ كلِّ صالح وبَرِّ .

### المنظمة المالية

#### [في أصناف المقربين]

وإذا علمْتَ أنَّ الحدَّ الأوّلَ قد تقرَّرَ علمُهُ في كتبِ الروايةِ والدرايةِ ؟ ومُلِئَتْ منهُ الطروسُ ، وكثرَتْ بهِ في المحافلِ الدروسُ ، وهوَ غيرُ محجوبٍ عَنْ طالبٍ ، ولا ممنوعٌ عنْ راغبٍ ، قدْ أُمِرَ الجهّالُ بهِ أَنْ يتعلمُوهُ ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۲۷ ) موقوفاً علىٰ عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، ورواه الطبراني في « الأوسط » ( ۱۹۲۱ ) بنحوه .

 <sup>(</sup>۲) روئ مسلم نحوه موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه كما في « شرح صحيح مسلم »
 (۲) )، وهو مرفوعاً من رواية العقيلي في « الضعفاء » ( ۳/ ۹۳۷ ) بنحوه أيضاً .

والعلماءُ بهِ أَنْ يبذلُوهُ ويعلِّمُوهُ. . فلا نعيدُ فيهِ هاهنا قولاً .

ولمَّا كَانَ حَكَمُ الْحَدِّ الثالثِ الْكَتَمَ مَرةً ، وتنكيبَ الْكَلَامِ عَنهُ مَعَ غيرِ أُهلِهِ على كلَّ حالٍ . . لمْ يكنْ لنا سبيلٌ إلى تعدِّي محدوداتِ الشرعِ ، فلنثْنِ العِنانَ إلى الكلام الذي يليقُ بهاذا الحالِ والمقام ، فنقولُ :

أربابُ المقامِ الثالثِ في التوحيدِ ـ وهُمُ المقربونَ ـ على ثلاثةِ أصنافٍ على الجملةِ : وكلُّهُمْ نظرُوا إلى المخلوقاتِ ، فرأَوْا علاماتِ الحدوثِ فيها لائحةً ، وعاينُوا حالاتِ الافتقارِ إلى اللهِ (١) عزَّ وجلَّ عليها واضحةً ، وسمعُوا جميعَها تدلُّ على توحيدِهِ وتفريدِهِ راشدةً ناصحةً .

ثمَّ رأَوُا اللهَ عزَّ وجلَّ بإِيمانِ قلوبهِمْ ، وشاهدُوهُ بغيبِ أرواحهِمْ ، ولاحظُوا جلالَهُ وجمالَهُ بخفيِّ أسرارِهِمْ ، وهُمْ معَ ذلكَ في درجاتِ القربِ علىٰ قدر حظِّ كلِّ واحدٍ منهُمْ في اليقينِ وصفاءِ القلبِ .

وهؤلاءِ الأصنافُ الثلاثةُ إنَّما عرفُوا الله سبحانَهُ بمخلوقاتِهِ ، وانقسامُهُمْ في تلكَ المعرفةِ كانقسامِ حفّاظِ تلاوةِ القرآنِ مثلاً :

فمِنْ حافظٍ لبعضِهِ ، ويكونُ ذلكَ البعضُ أكثرَهُ ، أَوْ كثيراً منهُ دونَ كمالهِ .

ومِنْ حافظٍ لجميعِهِ ، لكنَّهُ متلعثمٌ فيهِ ، متوقِّفٌ عَنِ الانهمارِ في قراءتِهِ . ومِنْ حافظٍ لهُ ، ماهرٍ في تلاوتِهِ ، غيرِ متوقِّفٍ في شيءٍ منهُ .

<sup>(</sup>۱) في (ت، ض): (إلى المحدث).

وكلُّهُمْ يُنسبُ إليهِ ويُعدُّ في المشهدِ والمغيب مِنْ أهلِهِ .

وكذلكَ أهلُ هاذِهِ المرتبةِ أيضاً:

مِنْ متوصّلِ إلى المعرفةِ مِنْ قراءةِ صفحاتِ أكثرِ المخلوقاتِ ، أَوْ كثيرٍ منها ، وربّما كانَ فيما يقرأُ مِنَ الصفحاتِ ما ينعجمُ عليهِ .

ومِنْ قارىءٍ لجميعِها ، متفهِّمٍ لها ، لكنْ بنوعِ تعبٍ ، ولزومِ فكرةٍ ، ومداومةِ عبرةٍ .

ومِنْ قارىءٍ ماهرٍ في قراءَتِها ، مستخرجٍ لرموزِها ، نافذِ البصيرةِ في رؤيةِ حقائقِها ، مفتوحِ السمع ، تناطقُهُ الأشياءُ في فراغِهِ وشغلِهِ .

وبحسبِ ذلكَ اختلفَتْ أحوالُهُمْ ؛ في الخوفِ والرجاءِ ، والقبضِ والبسطِ ، والفناءِ والبقاءِ ، ولا مزيدَ على هذا المثالِ ؛ فهوَ أوضحُ لذوي الأفهام مِنْ شمسِ النهارِ وقتَ الزوالِ .

#### فظننك

#### [في سبب تسمية المقربين بهذا الاسم]

وعلمْتَ لِمَ سُمِّيَ أَهلُ هاذِهِ المرتبةِ المقربينَ ، فذلكَ لبعدهِمْ عَنْ ظلماتِ الجهلِ ، وقربهِمْ مِنْ نيِّراتِ المعرفَةِ والعلمِ .

فلا أبعدَ مِنَ الجاهلِ ، ولا أَقربَ مِنَ العارفِ العالِمِ .

والقربُ والبعدُ هـ لهنا عبارتانِ عَنْ حالتينِ على سبيلِ التجوُّزِ في لسانِ الجمهورِ ، وعلى الحقيقةِ عندَ المستعملينَ لهما في هـ لذا الفنِّ .

إحدى الحالتين : عمَى البصيرة ، وانطماسُ القلب ، وخلوُّه عَنْ معرفة الربِّ سبحانةُ وتعالىٰ ، فسُمِّيَ هاذا بعداً ، مأخوذاً مِنَ البعدِ عَنْ محلِّ الراحةِ والمنزلِ الرحبِ ، وموضعِ العمارةِ والأنسِ ، والانقطاعِ في مهامِهِ القفرِ وأمكنةِ الخوفِ ، ومظانِّ الانفرادِ والوحشةِ .

والحالةُ الثانيةُ : عبارةٌ عَنِ اتقادِ الباطنِ ، واشتعالِ القلبِ ، وانفساحِ الصدرِ بنورِ اليقينِ والمعرفةِ والعقلِ ، وعمارةِ السرِّ بمشاهدةِ ما غابَ عنهُ أهلُ الغفلةِ واللهوِ ، ولكنَّهُ يدلُّ علىٰ أنَّهُ لمْ يصلْ .

#### فضيناه

### [في قصور أئمَّةِ الكلام عَنْ مقام المقربين]

لعلَّكَ تقولُ : أينَ أئمَّةُ الكلامِ عَنْ لحوقِ هـنذا المقامِ كأنْ لَمْ يضربُوا فيهِ بسهمٍ ، ولمْ يفزْ قِدْحُهُمْ منهُ بحظًّ ولا قَسْم ؟

وأُراهُمْ عندَ الجمهورِ في الظاهرِ ، وعندَ أنفسِهِمْ أنهُمْ أهلُ الدلالةِ

على اللهِ تعالىٰ ، وقادةُ الخلقِ إلىٰ مَراشِدِهِمْ ، ومجاهدُو أهلِ النِحَلِ المُرْديةِ والمللِ الضالَّةِ (١) المهلِكَةِ .

وقدْ سبقَ في « الإحياءِ » أنهُمْ في الاعتقادِ معَ العوامِّ سواءٌ ، وإنَّما فارقوهُمْ بإحسانهِمْ حراسةَ عقودِهِمْ .

فاعلمْ: أنَّ ما رأيتَ في « الإحياءِ » صحيحٌ ، ولكنْ بقي في كشفِهِ أمرٌ لا يخفى على المستبصرينَ ، ولا يغيبُ عَنِ الشادينَ (٢) إذا كانُوا منصفينَ ، وهو أنَّ المتكلمينَ مِنْ حيثُ صناعةُ الكلامِ فقطْ لمْ يفارقُوا عقائدَ العوامِّ ، وإنَّما حرسُوها بالجدلِ عَنِ الانخرامِ ؛ إذِ الكلامُ والجدلُ علمٌ لفظيٌ ، وأكثرُهُ احتيالٌ (٣) وهميٌ ، وهوَ عملُ النفسِ ، وتخليقُ الفهمِ ، وليسَ وأكثرُهُ احتيالٌ (٣) وهميٌ ، ولاجلِ هنذا كانَ فيهِ السمينُ والغثُ ، بشمرة (١) المشاهدةِ والكشفِ ، ولأجلِ هنذا كانَ فيهِ السمينُ والغثُ ، وشاعَ (١) في حكمِهِ مِنْ غلبةِ الظنّ ، والبداءِ الصحيح ، وإلزام مذهبِ الخصمِ .

والمقامُ المشارُ إليهِ بالذكرِ وشبهُهُ إنَّما هوَ علمُ الوجودِ، وفهمُ الأحوالِ، ومعرفتُهُ باليقينِ التامِّ، والعلمِ المضارع للضروريِّ بأنْ لاَ إلــٰهَ

<sup>(</sup>١) في ( ث ، ذ ) : ( النحل الردية والملل المضللة ) .

<sup>(</sup>٢) في (خ): (الشاذين)، وفي (ت، ث): (الشاردين).

<sup>(</sup>٣) في ( ذ ) : ( احتمال ) .

<sup>(</sup>٤) في (ش، خ): (تثمره)، وفي (ث، ذ): (بشدَّة).

<sup>(</sup>٥) في ( ض ) : ( وساغ ) .

إِلاَّ اللهُ ؛ إذْ لاَ فاعلَ غيرُهُ ، ولاَ حاكِمَ في الدارينِ سواهُ ، ومشاهدةُ القلوبِ لِمَا حُجِبَ عَنِ العيونِ .

ومِنْ أَينَ للنازلِ طيُّ المنازلِ ؟! ولعلمِ الكلامِ مثلُ هـنذا المقامِ ، بلْ هوَ مِنْ أَينَ للنازلِ طيُّ المنازلِ ؟! ولعلمِ الكلامِ مثلُ هـنذا المقامِ ، ولهُ بركةٌ مِنْ أَهلِ الاختلاسِ والقطعِ ، ولهُ بركةٌ علىٰ قدرِهِ ونفعٌ .

ولكنْ شتانَ بينَ مطالِعِ الأنوارِ ، ومدارِكِ الاستبصارِ ، والمرادِ في أوقاتِ الضروراتِ ووقتِ الاختيارِ ، وبينَ ما يرادُ لوقتِ حاجةٍ إنْ عنَّتْ ، وخصامِ صاحبِ بدعةٍ ، ومناضلةِ سخيفٍ ذي ضلالةٍ (١) ممّا ينغِصُ على ذي اليقينِ العيشَ ، ويشغلُ الذهنَ ويكدِّرُ النفسَ .

وأمَّا أهلُهُ الذينَ خُفِظَ عنهُمْ ، ورُفِعَ علمُهُ فيما مضى مِنَ الزمانِ إليهِمْ . . لا نقولُ في أكثرِهِمْ : إنَّهُمْ لا يحسنُونَ غيرَهُ ، ولا يختصُّونَ في التوحيدِ بمقام سواهُ ممَّا هوَ أعلىٰ منهُ .

بلِ الظنُّ بهِمْ أنهُمْ علماءُ مثلُ ما ذكرْنا ، فُهَمَاءُ وبُصَرَاءُ ، ولكنَّهُمْ لمْ يُبدُوا مِنَ العلمِ في الظاهرِ إلاَّ ما كانتِ الحاجةُ إليهِ أمسَّ ، والمصلحةُ بهِ ليدُوا مِنَ العلمِ في الظاهرِ إلاَّ ما كانتِ الحاجةُ إليهِ أمسَّ ، والمصلحةُ به لتوجُّهِ الضرورةِ أعمَّ وأوكدَ ؛ لِمَا كانَ نَجَمَ في وقتهِمْ مِنَ البدعِ ، وظهرَ مِنَ لتوجُّهِ الضرورةِ أعمَّ وأوكدَ ؛ لِمَا كانَ نَجَمَ في وقتهِمْ مِنَ البدعِ ، وظهرَ مِنَ الأهواءِ ، وشاعَ مِنْ تشتيتِ كلمةِ أهلِ الحقِّ ، وتحزُّبِ العوامِّ معَ كلِّ ناعقٍ .

فرأَوْا أَنَّ الردَّ عليهِمْ ، والمنازعةَ لهُمْ ، والسعيَ في اجتماع الكلمةِ على

<sup>(</sup>۱) في (ش، خ): (صلافة).

السنَّةِ بعدَ افتراقِها ، وإخزاءَ ذوي الكيدِ للدِّينِ في احتيالِهِمْ ، وإخمادَ نارِ الأهواءِ والفتنِ . أولى بهمْ مِنَ الكلامِ بعلومِ الإشاراتِ ، وكشفِ أحوالِ أربابِ المقاماتِ ، ووصفِ فقهِ الأرواحِ والنفوسِ ، وتفهم كلِّ ناطقِ (۱) وجامدٍ .

فإنَّ هاذِهِ كلَّها وإنْ كانتْ أسنى وأعلى فذلكَ مِنْ علمِ الخواصِّ، وهُمْ مكفيُّونَ المؤنة ، والعامَّةُ أحقُّ بالحفظِ ، وعقائدُهُمْ أولى بالحراسةِ ، واستنقاذُ مَنْ يُخافُ عليهِ الهلاكُ أولى مِنْ مؤانسةِ وحيدٍ ، والتصدُّقِ على ذي بُلْغَةٍ مِنَ العيشِ ، فكيفَ إذا كانَ غنيًا ؟!

وأيضاً: فإنَّ علمَ الكلامِ إنَّما يُرادُ \_ كما قلنا \_ للجدالِ ، وهوَ يقعُ مِنَ العلماءِ العارفينَ معَ أهلِ الإلحادِ والزيغِ ؛ لقصورِهِمْ عَنْ ملاحظةِ الحقِّ موقع السيوفِ مِنَ الأنبياءِ والمرسلينَ عليهِمُ الصلاةُ والسلامُ بعدَ التبليغِ معَ أهلِ العنادِ ، والتمادِي على الغيِّ وسبل الفسادِ .

فكَمَا لا يقالُ: السيفُ أبلغُ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. . كذلكَ لا يقالُ: علمُ الكلام والجدلُ أبلغُ مقام مَنْ ظهرَ منهُ مِنَ العلماءِ .

وكَمَا يَقَالُ في الصدرِ الأولِ: فقهاءُ الأمصارِ ومَنْ قبلهُمْ حينَ (٢) لمْ يُحفظُ عنهُمْ في الغالبِ إلاَّ علومٌ أخرُ ؛ كالفقهِ والحديثِ والتفسيرِ ؛ لأنَّ يُحفظُ عنهُمْ في الغالبِ إلاَّ علومٌ أخرُ ؛ كالفقهِ والحديثِ والتفسيرِ ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) في ( ث ، ذ ) : ( صامت ) .

<sup>(</sup>۲) في (ث، ذ): (ممن).

الخلق أحوجُ إلى علم ما حُفِظَ عنهُمْ ، وذلكَ لغلبةِ الجهلِ على أكثرهِمْ ، فلولا أنْ حفظ اللهُ تعالىٰ تلكَ العلومَ بمَنْ ذكرْنا. لجُهِلَتِ العباداتُ ، وانقطعَ علمُ الشرعِ ، ونحنُ مع هاذِهِ الحالةِ نعلمُ أنّهُمْ عارفونَ بالتوحيدِ على جهةِ اليقينِ ، بغيرِ طريقِ علم الكلامِ والجدلِ ، متحلونَ بالمقاماتِ المشهورةِ المذكورةِ وإنْ لمْ يُشتَهَرْ عنهُمْ ذلكَ اشتهارَ ما أخذَهُ عنهُمْ الخاصُ والعامُّ .

ومثلُ ذلكَ حالُ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُمْ بعدَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، لمَّا خافُوا أَنْ يندرسَ الإِسلامُ ، ويضعفَ ويقلَّ أهلهُ ، وترجعَ البلاهُ والعامَّةُ إلى الكفرِ كما كانُوا أولَ مرَّةٍ ؛ وقدْ ماتَ صاحبُ المعجزةِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، والمبعوثُ بدعوةِ الخلقِ إلى الحقِّ. . رأَوْا أَنَّ الجهادَ والرباطَ في ثغرِ العدوِّ والغزوَ في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، وضربَ وجوهِ الكفرةِ بالسيفِ ، وإدخالَ الناسِ في دينِ اللهِ عزَّ وجلَّ . أَوْلَىٰ بهِمْ مِنْ سائرِ الأعمالِ ، وأحقُ مِنْ تدريسِ العلوم كلّها ظاهراً وباطناً .

وإنَّما كانتْ تُؤخذُ عنهُمْ علومُ الشرعِ على الأقلِّ ، وهُمْ في حالِ ذلكَ الشغلِ .

والنظرُ إلىٰ حالِ العمومِ أوكدُ مِنَ النظرِ إلى الخصوصِ ؛ لأنَّ الخصوصَ يوجدُ فيهِمْ لأنفسهِمْ غَناءٌ ، ولهُمْ بحالهِمْ قيامٌ ، والعمومُ إنْ لمْ يكنْ مشتغلاً بهِمْ ، وذائداً لهُمْ عَنْ هلكاتِهِمْ ، وسائقاً بهِمْ إلىٰ مراشدِهِمْ ونجاتِهِمْ . . كانَ الهلاكُ إليهِمْ أسرعَ ، ثمَّ لا يكونُ بعدَ ذلكَ إنْ فسدَ حالُ العمومِ للخصوصِ قدرٌ ، ولا يظهرُ لهُمْ نورٌ ، ولا يقدرونَ علىٰ شيءٍ كاملٍ مِنَ البرِّ ، فلا خاصَّةَ إلا بعامَّةٍ .

40 40 40 400p 0p 0p 0p

ولقدْ كانَتْ رعايةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لحالِ الجماهيرِ أكثرَ ، والخوفُ عليهِمْ مِنَ الزيغِ والضلالِ والهلاكِ أشدَّ ، واللطفُ بهِمْ في تخفيفِ الوظائفِ والأخذِ بالرفقِ أبلغَ ، وكانَ يَكِلُ أهلَ القوَّةِ وذوي البصائرِ في الحقائِقِ إلىٰ ما كانُوا يأخذونَ بهِ أنفسَهُمْ .

وكانَ هوَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يحبُّ أَنْ يعملَ بالعملِ مِنَ الطاعةِ فما يمنعُهُ منهُ أَوْ مِنَ المداومةِ عليهِ إلاَّ خوفُ أَنْ يفترضَ على أُمَّتِهِ حينَ علمَ مِنْ أكثرِهِمُ الضعفَ .

ولمْ يكرَهْ لهُمْ ذلكَ وفيهِ زيادةُ الأجرِ ، وكثرةُ الثوابِ والقربِ مِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ ، ولكنْ خافَ عليهِمْ أنْ يحصُّلوا في تضييعِ الفرضِ ، فيكونَ عليهِمْ كفلٌ مِنَ الوزر .

أَلاَ تَرَىٰ كَيْفَ نَهِى الْحُولاءَ بِنْتَ تُوَيَّتٍ عَنْ قَيَامِ اللَّيْلِ كُلِّهِ<sup>(۱)</sup> ، وكَانَ عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ يقومُهُ فلَمْ ينهَهُ ؟! (٢) .

ومنعَ السيفَ مِنَ كلِّ مَنْ أرادَ أخذَهُ بما شرطَ عليهِ فيهِ ، حتَّىٰ جاءَ مَنْ علمَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٣) ، ومسلم (٧٨٥) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١/٦٥ ) ، وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٩٦٥٦ ) .

منهُ القدرةَ على الوفاءِ بما شرطَ عليهِ فأعطاهُ إيَّاهُ<sup>(١)</sup>.

وقالَ لعائشةَ رضيَ اللهُ عنها: « لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ.. لَرَدَدْتُ اللَّبَيْتَ عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ »(٢).

وقالَ للأنصارِ: « أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَٱلْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ ؟! »(٣) .

ومع ذلك فالذي حُفِظ عنه صلّى الله عليه وسلّم وعَنْ أصحابِهِ رضي الله عنه من بَعدِهِ ، وفقهاءِ الأمصارِ وأعيانِ المتكلمينَ رحمَهُمُ الله مِنَ الإشاراتِ بتلك العلومِ المذكورةِ كثيرٌ لا يُحصى ، وإنّما القليلُ مَنْ حملَهُ اليومَ عنهُمْ ، وتفقّهَ فيهِ مثلَهُ م.

فابحثْ.. تجدْ ، وتَصَدَّ لاقتباسِ المعارفِ.. تعلمْ ، وطالعْ كتبَ الحديثِ والتواريخ ومصنفاتِ العلوم.. توقِنْ .

﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَكُّ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٣/ ٢٣٠ ) ، والبزار في « مسنده » ( ٩٧٩ ) ، وفيه : « من يأخذ هـٰذا السيف بحقه ؟ » .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١٥٨٣ ) ، ومسلم ( ١٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٣٧٧٨ ) ، ومسلم ( ١٠٥٩ ) وفيه : «أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا ، وترجعون برسول الله إلى بيوتكم . . . » .

## سيان المرتب الرّابعت وهي توحيب دالصِّدْيِعبِ بن

وأمَّا أهلُ المرتبةِ الرابعةِ. . فهُمْ قومٌ رأَوُا اللهَ سبحانَهُ وتعالىٰ وحدَهُ ، ثمَّ رأَوُا اللهَ سبحانَهُ وتعالىٰ وحدَهُ ، ثمَّ رأَوُا الأشياءَ بعدَ ذلكَ بهِ ، فلَمْ يرَوْا في الدارينِ غيرَهُ ، ولا اطلعُوا في الوجودِ علىٰ سواهُ .

وقد كانَ بيانُ إشاراتِ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُمْ أجمعينَ فيما خُصُّوا بهِ مِنَ المعرفةِ يوجدُ في هجِّيراهُمْ (١) .

فَكَانَ هَجِّيرِي أَبِي بِكُرِ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ : ( لاَ إِلَيْهَ إِلاَّ اللهُ ) .

وكانَ هجِّيري عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : ( اللهُ أكبرُ ) .

وكَانَ هَجِّيرِيْ عَثْمَانَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ : ( سبحانَ اللهِ ) .

وكَانَ هَجِّيرِيْ عَلَيِّ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ : ( الحمدُ للهِ ) .

فاستقرأُ السابقونَ مِنْ ذلكَ :

أَنَّ أَبِا بَكُو رَضِيَ اللهُ عَنهُ لَمْ يَشْهَدُ فِي الدَّارِينِ غَيْرَ اللهِ سَبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، وَكَانَ الصَّدِّيقَ ، وَسُمِّيَ بِهِ كَمَا قَدْ عَلَمْتَ ، وَكَانَ يَقُولُ : ( لاَ إللهَ إللهَ اللهُ ) .

<sup>(</sup>١) الهجِّيرى: الدأب والعادة والشأن.

وكانَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ يرى ما دونَ اللهِ صغيراً معَ اللهِ تعالىٰ وفي جنبِ عظمَتِهِ ، فيقولُ : ( اللهُ أكبرُ ) .

وكانَ عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ لا يرى التنزيهَ إلاَّ للهِ سبحانَهُ ؛ إذِ الكلُّ قائمُ بهِ ، غيرُ معرّىً مِنَ النقصانِ ، والقائمُ بغيرِهِ معلولٌ ، فكانَ يقولُ : (سبحانَ اللهِ) .

وعليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ لا يرى نعمةً في الدفعِ والرفعِ ، والعطاءِ والمنعِ ، فكانَ يقولُ : والمنعِ ، فكانَ يقولُ : ( الحمدُ للهِ ) .

وأهلُ هاذِهِ المرتبةِ على الجملةِ في حالِ حصولِهِمْ فيها صنفانِ : مريدونَ ، ومرادونَ .

فالمريدونَ في الغالبِ لا بدَّ لهُمْ أَنْ يحلُّوا في المرتبةِ الثالثةِ ، وهيَ توحيدُ المقربينَ ، ومنها ينتقلونَ ، وعليها يعبرونَ إلى المرتبةِ الرابعةِ ، واللهُ أعلمُ .

وأمَّا المرادونَ. . فهُمْ في الغالبِ مبتدئُونَ بمقامِهِمُ الأخيرِ ، وهيَ المرتبةُ الرابعةُ ، ومتمكنونَ فيها .

ومِنْ أهلِ هاذا المقامِ يكونُ القطبُ والأوتادُ والبُدَلاَءُ ، ومِنْ أهلِ المرتبةِ الثالثةِ يكونُ النقباءُ والنجباءُ والشهداءُ والصالحونَ ، واللهُ أعلمُ .

## وسيوالهما

#### [كيفَ يرى صاحبُ هاذِهِ المرتبةِ الأشياءَ شيئاً واحداً]

فَإِنْ قَلْتَ : أَلِيسَ الوجودُ مشتركاً بينَ الحادثِ والقديمِ ، والمألوهِ والإلهِ ؟

ثمَّ معلومٌ أنَّ الإِلهَ واحدٌ ، والحوادثَ كثيرةٌ ، فكيفَ يرى صاحبُ هـلـذِهِ المرتبةِ الأشياءَ شيئاً واحداً ؟

أذلكَ على طريقِ قلبِ الأعيانِ ، فتعودُ الحوادثُ قديمةً ، ثمَّ تتحدُّ بالواحدِ فترجعُ هيَ هوَ ، وفي هاذا مِنَ الاستحالةِ والمروقِ عَنْ مصدرِ العقلِ ما يغني عَنْ إطالةِ القولِ فيهِ ؟

وإنْ كانَ على طريقِ التخييلِ للوليِّ لِمَا لاَ حقيقةَ لهُ. . فكيفَ يُحتجُّ بهِ أَوْ كيفَ يُعدُّ حالاً لوليِّ أَوْ فضيلةً لبشرِ ؟

والجوابُ عَنْ ذلكَ : أنَّ الحوادثَ لمْ تنقلبْ إلى القِدَمِ ، ولمْ تتَّحدْ بالفاعلِ ، ولا اعترى الوليَّ تخييلٌ فتخيّلَ ما لاَ حقيقةَ لهُ ، وإنَّما هوَ وليُّ مجتبىً ، وصدِّيقٌ مرتضى ، خصَّهُ اللهُ تعالىٰ بمعرفتِهِ علىٰ سبيلِ اليقينِ والكشفِ التامِّ ، وكشفَ لقلبهِ ما لوْ رآهُ ببصرِهِ عياناً. . ما ازدادَ يقيناً .

وإنْ أنكرْتَ أنْ يكونَ وهبَ اللهُ المعرفةَ بهِ على هـٰذا السبيلِ لأحدٍ مِنْ خلقِهِ.. فما أطمَّ مصيبتكَ! وما أعظمَ العزاءَ فيكَ حينَ قِسْتَ الخلقَ بمقدارِكَ ، وكِلْتَهُمْ بمعيارِكَ ، وفضَّلتَ نفسَكَ على الجميعِ!

إذْ لا سببَ لإِنكارِكَ \_ إِنْ صحَّ \_ إلاَّ أنكَ تُحيلُ أَنْ يُرزقَ أحدٌ ما لمْ تُرزقُ ، أَوْ يُخصَّ مِنَ المعرفةِ بما لمْ تُخصَّ .

فإذا تقررَتْ هاذِهِ القاعدةُ.. فصارَ ما كُشِفَ لقلبِهِ لا يخرجُ منهُ ، وما اطلَّعَ عليهِ لا يغيبُ عنهُ ، وما ذكرَهُ مِنْ ذلكَ لا ينساهُ ولا في حالِ نومِهِ وشغلِهِ ، وهاذا موجودٌ فيمَنْ كثرَ اهتمامُهُ بشيءٍ ، وثبتَ في قلبِهِ حالةٌ أنَّهُ إذا نامَ أوِ اشتغلَ.. لمْ يفقدُهُ في شغلِهِ ونومِهِ كَمَا لا يفقدُهُ في يقظتِهِ وفراغِهِ .

ولهاذا \_ واللهُ أعلمُ \_ إذا رأى الوليُّ المتمكنُ في رتبةِ الصدِّيقيَّةِ مخلوقاً ؛ حيّاً كانَ أوْ جماداً ، صغيراً أوْ كبيراً . لمْ يرهُ مِنْ حيثُ هوَ هوَ ، وإنَّما يراهُ مِنْ حيثُ أو جدَهُ اللهُ تعالىٰ بالقدرةِ ، وميَّزَهُ بالإرادةِ علىٰ سابقِ العلمِ القديم ، ثمَّ أدامَ القهرَ عليهِ في الوجودِ .

ثمَّ لمَّا كانتِ الصفاتُ المشهودةُ آثارُها في المخلوقاتِ ليستْ لغيرِ (١) الموصوفِ الذي هوَ اللهُ عزَّ وجلَّ . . فنيَ الوليُّ عنْ غيرِهِ ، وصارَ لمْ يرَ سواهُ .

ومعنى الفناءِ: أنَّهُ لا يتميزُ بالذكرِ في سرِّ القلبِ وحيِّزِ المعرفةِ ، ولا بالإدراكِ في ظاهرِ الحسِّ دونَ ما كانَ موجوداً بهِ وصادراً عنهُ ، فأنَّىٰ يبعدُ هـٰذا علىٰ مَنْ أصحبَهُ اللهُ توفيقَهُ ، وفتحَ لهُ منهاجَهُ وطريقَهُ ؟!

وعلىٰ هاذا جاءَ المثلُ في « الإحياءِ » برؤيةِ مَنْ يرىٰ إنساناً والإنسانُ

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ( تغير ) ، وفي ( ث ، ذ ) : ( بغير ) .

المرئيُّ لا شكَّ ذو أجزاءٍ كثيرةٍ ، ثمَّ لا يراهُ الرائي معَ ذلكَ إلاَّ واحداً ، ولا يخطرُ ببالِهِ شيءٌ مِنْ أجزائِهِ مِنْ حيثُ إنَّ أجزاءَ الإنسانِ الظاهرة لا حراكَ لهَا ولا سكونَ ، ولا قبض ولا بسط ، ولا تصرُّف فيما يظهرُ إلاَّ بمعاني ما كانَ إنساناً مِنْ أجلِهِ وهوَ الراكبُ للجسدِ ، المستولي على سائرِ الأجزاءِ ، المصرِّفُ بقدرةِ اللهِ تعالىٰ للأعضاءِ ، الملقَّبُ بالروحِ تارةً ، والقلبِ أخرىٰ ، وقدْ يعبرُ عنهُ بالنفسِ .

فإذا رأى اليدَ مِنَ الإنسان مثلاً.. لمْ يرَها مِنْ حيثُ إنَّها لحمُ وعصبٌ وعضلٌ وغيرُ ذلكَ مِنْ مجموعِ أشخاصِ الجواهرِ ، وإنَّما يراها مِنْ حيثُ ما ظهرَ عليها مِنْ آثارِ صفاتِهِ التي هي القدرةُ والعلمُ والإرادةُ والحياةُ .

والصفاتُ لا تقومُ بنفسِها دونَ الموصوفِ ؛ فلهاذا لمْ يشاهدْ غيرَ المعنَى الحاملِ للصفاتِ المشهودِ أثرُها في الأعضاءِ والجوارحِ ، فظهرَ صحَّةُ رؤيةِ الرائي الإنسانَ واحداً وهوَ ذو أجزاءٍ كثيرةٍ .

ومثلُ هاذا قدْ يعترِي الداخلينَ على الملوكِ ، والمحبينَ معَ منْ قدْ شُغِفُوا بهِ مِنَ المخلوقينَ .

والأمثالُ غيرُ هاذا كثيرةٌ مِنْ هاذا المعنىٰ ، وأرجُو ألاَّ يُحتاجَ إليها معَ هاذا الوضوحِ ، ولاَ فهمَ إلاَّ باللهِ تعالىٰ ، ولا شرحَ إلاَّ منهُ ، ولا نورَ إلاَّ مِنْ عندِهِ ، ولهُ الحولُ والقوَّةُ ، وهوُ العليُّ العظيمُ .

# فَظُمُنُكُ فَيُ 1 في معسني : إفشارسترالربوست كفر ]

وأمَّا معنىٰ إفشاءُ سرِّ الربوبيَّةِ كفرٌ. . فيُخرَّجُ علىٰ وجهينِ :

أَحَدُهُما : أَنْ يَكُونَ المرادُ بِهِ كَفَراً دُونَ كَفَرٍ ، ويُسمَّىٰ بذلكَ تغليظاً لِمَا أَتَىٰ بِهِ المُفْشِي ، وتعظيماً لِمَا ارتكَبَهُ .

ويُعترضُ هاذا بأنْ يقالَ: لا يصحُّ أنْ يُسمَّىٰ هاذا كفراً ؛ لأنَّهُ ضدُّ الكفرِ ؛ إذِ الكافرُ الذي سُمِّيَ هاذا علىٰ معناهُ ساتِرٌ ، وهاذا المُفشِي للسرِّ ناشرٌ ، وأينَ النشرُ مِنَ السترِ ، والإظهارُ مِنَ التغطيةِ ، والإعلانُ مِنَ الكتم ؟

واندفاعُ هـاذا هيّنٌ بأنْ يقالَ : ليسَ الكفرُ الشرعيُّ تابعاً للاشتقاقِ ، وإنَّما هوَ حكمٌ لمخالفةِ الأمرِ ، وارتكابِ النهيِ ، فمَنْ ردَّ إحسانَ محسنِ ، أوْ جحدَ نعمةَ متفضِّلٍ . فيقالُ لهُ : كافرٌ ؛ لجهتينِ : إحداهُما مِنْ جهةِ الاشتقاقِ ، ويكونُ إذْ ذاكَ اسماً ينبيءُ عنْ وصفٍ ، والثانيةُ : مِنْ جهةِ الشرعِ ، ويكونُ إذْ ذاكَ اسماً يوجبُ عقوبةً ، والشرعُ قدْ وردَ بشكرِ الشرع ، ويكونُ إذْ ذاكَ حكماً يوجبُ عقوبةً ، والشرعُ قدْ وردَ بشكرِ المنعم .

فافهم ، لا تذهب مع الألفاظِ ، ولا تستزلَّكَ العبارات ، ولا تحجبْكَ التسميات ، وتفطَّنْ لخداعِها ، واحترسْ مِنِ استدراجِها .

فإذاً ؛ مَنْ أَظهرَ ما أُمرَ بكتمِهِ . كانَ كمَنْ كتمَ ما أُمرَ بنشرِهِ ، وفي

مخالفةِ الأمرِ فيهما حكمٌ واحدٌ على هـٰذا الاعتبارِ .

ويدلُّ على ذلكَ مِنْ جهةِ الشَّرِعِ قُولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لاَ تُحَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا لَمْ تَصِلْهُ عُقُولُهُمْ »(١) ، وفي ارتكابِ النهيِ عصيانٌ ، ويُسَمَّىٰ في بابِ القياس على المذكور : كفراناً .

والوجهُ الثاني: أَنْ يكونَ معناهُ كفراً للسامعِ لا للمخبرِ ، بخلافِ الوجهِ الأولِ ، ويكونُ هاذا مطابقاً لحديثِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « لاَ تُحَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا لَمْ تَصِلْهُ عُقُولُهُمْ ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ ؟! ».

فَمَنْ حدّثَ أحداً بما لمْ يصلْهُ عقلُهُ.. ربَّما سارعَ إلى التكذيبِ ، وهوَ الأكثرُ ، ومَنْ كذَّبَ بقدرةِ اللهِ تعالىٰ أوْ بما أوجدَ بها.. فقدْ كفَرَ ولوْ لمْ يقصدِ الكفرَ .

فإِنَّ أَكثرَ اليهودِ والنصاري وسائرِ النِحَلِ ما قصدَتِ الكفرَ ، ولا تظنَّهُ بأنفسِها ، وهُمْ كفارٌ بلا ريبِ ، وهاذا وجهٌ واضحٌ قريبٌ .

ولا تلتفِتْ إلى ما مالَ إليهِ بعضُ مَنْ لا يعرفُ وجوهَ التأويلِ ، ولا يعقلُ كلامَ أُولِي الحِكمِ والراسخينَ في العلمِ ، حينَ ظنَّ أنَّ قائلَ ذلكَ أرادَ الكفرَ الذي هوَ نقيضُ الإيمانِ والإسلام ، يتعلقُ بمخبرِهِ ويلحقُ قائلَهُ ، وهلذا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۲۷ ) موقوفاً علىٰ على رضي الله عنه ، ورواه الطبراني في « الأوسط » ( ۸۱۹۲ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ۱٦٣١ ) مرفوعاً بنحوه .

لا يُخرَّجُ إِلاَّ علىٰ مذاهبِ أهلِ الأهواءِ ، الذينَ يكفِّرونَ بالمعاصِي ، وأهلُ السنَّةِ لا يرضَوْنَ بذلكَ .

وكيفَ يقالُ لمَنْ آمنَ باللهِ ورسولِهِ واليومِ الآخرِ ، وعبَدَ اللهَ بالقولِ الذي ينزِّهُهُ بهِ ، والعملِ الذي يقصدُ بهِ التعبُّدَ لوجههِ ، والفكرِ الذي يستزيدُ بهِ إيماناً ، والمعرفةِ لهُ سبحانهُ ، ثمَّ يكرمُهُ اللهُ تعالىٰ علىٰ ذلكَ بفوائدِ المزيدِ ، ويُنيلُهُ ما شَرُفَ مِنَ المِنجِ ، ويُريهِ أعلامَ الرضا ، ثمَّ يكفِّرُهُ أحدٌ بغيرِ شرعٍ ولا قياسٍ عليهِ ، والإيمانُ لا يخرجُ عنهُ إلاَّ بنبذِهِ واطِّراحِهِ وتركِهِ ، واعتقادِ ما لا يتمُّ الإيمانُ معَهُ ، ولا يحصلُ بمقارنتِهِ ؟!

وليسَ في إفشاءِ الوليِّ شيءٌ ممَّا يناقضُ الإيمانَ ، اللهُمَّ ؛ إلاَّ أنْ يُريدَ بإفشائِهِ وقوعَ الكفرِ مِنَ السامعِ لهُ ، فهاذا عاتِ (١) ، متمرِّدٌ ، وليسَ بوليٍّ ، ومَنْ أرادَ مِنْ خلقِ اللهِ أنْ يكفرُوا باللهِ تعالىٰ. . فهوَ لا محالةَ كافرٌ ، وعلىٰ هاذا يُخرَّجُ قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تَسَبُّوا ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ فَيَسُبُّوا ٱللهِ عَدَوَا بِغَيْرِعِلْمِ ﴾ .

ثمَّ إنَّهُ مَنْ سَبَّ أحداً منهُمْ على معنى ما يجدُ لهُ مِنَ العداوةِ والبغضاءِ.. قيلَ لهُ : أخطأتَ وأثمْتَ مِنْ غيرِ تكفيرٍ ، وإنْ كانَ إنَّما فعلَ ذلكَ ليسمعَ سَبَّ اللهِ لهُ : أخطأتَ وأثمْتَ مِنْ غيرِ تكفيرٍ ، وإنْ كانَ إنَّما فعلَ ذلكَ ليسمعَ سَبَّ اللهِ تعالىٰ أوْ سَبَّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.. فهوَ كافرٌ بالإجماع .

<sup>(</sup>١) في ( ث ، ذ ، ض ) : ( عابث ) .

## سيؤالها

[ما معنى : للإلهيَّةِ سرٌّ لو انكشف. لبطلتِ النبوَّةُ ؟]

فإِنْ قيلَ : فما معنىٰ قولِ سهلٍ رحمَهُ اللهُ تعالى الذي نُسِبَ إليهِ : ( للإللهيةِ سرُّ لوِ انكشفَ. . لبطلَ النبوَّةُ ، وللنبوَّةِ سرُّ لوِ انكشفَ. . لبطلَ العلمُ ، وللعلم سرُّ لوِ انكشفَ. . لبطلتِ الأحكامُ )(١) .

وجاءَ في « الإحياءِ » على أثرِ هاذا القولِ : وقائلُ هاذا إنْ لمْ يُردْ بهِ بطلانَ النبوَّةِ في حقِّ الضعفاءِ. . فما قالَهُ ليسَ بحقِّ ؛ فإنَّ الصحيحَ لا يتناقضُ ، والكاملُ مَنْ لا يطفىءُ نورُ معرفتِهِ نورَ ورعِهِ .

وهاذا وإنْ لمْ يكنْ مِنَ الأسئلةِ المرسومةِ.. فهوَ متعلقٌ منها بما فُرِغَ مِنَ الكلامِ فيهِ آنفاً وناظرٌ إليهِ ؛ إذْ ما أدى إفشاؤُهُ إلى بطلانِ النبوَّةِ والأحكامِ والعلم.. فهوَ كفرٌ .

والجوابُ : أنَّ الذي قالَهُ رحمَهُ اللهُ وإنْ كانَ مستعجماً في الظاهرِ . . فهوَ قريبُ المسلَكِ ، بادِي الصحَّةِ للمتأمِّلِ الذي يعرفُ مصادِرَ أغراضِهِمْ ، ومسالِكَ أقوالِهِمْ .

وسرُّ الإللهيةِ الذي بمعرفتِهِ يستحقُّ النبوَّةَ مَنْ وصلَ إليهِ اليقينُ (٢) الذي لولاهُ لمْ يكنْ نبيًا. . لا يخلُو :

انظر « قوت القلوب » ( ۲ / ۹۰ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ث ، ذ ) : ( وصل إلى الله باليقين ) .

إمَّا أَنْ يكونَ انكشافُهُ مِنَ اللهِ بما يطلعُ على القلوبِ مِنَ الأنوارِ التي كانتْ غائبةً عنها ؛ بأَنْ كانتِ القلوبُ ضعيفةً طرأَ عليها مِنَ الدهشِ والاصطلامِ والحيرةِ والتِّيهِ ما يبهرُ العقولَ ، ويُفْقِدُ الحسَّ ، ويقطعُ عَنِ الدنيا وما فيها ، وذلكَ لضعفِهِ .

ومَنِ انتهىٰ إلىٰ هـٰذِهِ الحالةِ. . فتبطلُ النبوَّةُ في حقِّهِ أَنْ يعرفَها ، أَوْ يعقلَ ما جاءَ مِنْ قِبلها ؛ إذْ قدْ شغلَهُ عنها ما هوَ أعظمُ لديهِ منها ، وربَّما كانَ ذلكَ سببَ موتِهِ لعجزِهِ عَنْ حمل ما يطرأُ عليهِ .

كما حُكيَ أَنَّ شَابًا مِنْ سَالَكِي طَرِيقِ الآخرةِ عَرْضَ عَلَيْهِ أَبُو يَزِيدَ وَلَمْ يَرَهُ مِنْ قَبِلُ ، فَلَمَّا نَظْرَ إِلَيْهِ الشَّابُ. . مَاتَ مِنْ سَاعِتِهِ ، فَقَيلَ لَهُ فِي ذَلْكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ فِي صَدْرِهِ أَمرٌ لَمْ تَنكَشَفْ لَهُ حَقِيقَتُهُ ، فَلَمَّا رَآني . . انكشفَ لَهُ ، وكَانَ فِي مقام الضعفاءِ مِنَ المريدينَ ، فلمْ يطقْ حملَهُ فماتَ بهِ .

وإمَّا أَنْ يَكُونَ انْكَشَافُهُ مِنْ عَالِمٍ بِهِ عَلَىٰ جَهَةِ الْخَبِرِ عَنهُ. . فتبطلُ النبوَّةُ في حقِّ المخبِرِ ، حيثُ نُهِيَ عَنِ الإفشاءِ فأفشىٰ ، وأُمِرَ ألاَّ يتحدثَ فلمْ يفعلْ ، فخرجَ بهاذِهِ المعصيةِ عَنْ طاعةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيها ؛ فلهاذا قيلَ في ذلكَ : بطلتِ النبوَّةُ في حقِّهِ بإخبارِهِ .

فإِنْ قلتَ : فلِمَ لا تكفرُوهُ علىٰ هاذا الوجهِ إذْ بطلتِ النبوةُ في حقِّهِ بإخبارهِ ؟ قلنا: لمْ يبطلْ في حقِّهِ جميعُها ، وإنَّما بطلَ في حقِّهِ منها ما خالفَ الأمرَ الثابتَ مِنْ قِبلها ، ويعدُّ هاذا مِنَ الكلامِ إغلاءً وتغليظاً لحقِّ الإِفشاءِ ، وقدْ سبقَ الكلامُ عليهِ في معنىٰ ( إفشاءِ سرِّ الربوبيّةِ كفرٌّ ) .

وأمَّا سرُّ النبوَّةِ الذي أوجبَ بطلانَ العلمِ لمَنْ رُزقَها ، أَوْ رُزِقَ معرفَتَها على الجملةِ ؛ إذِ النبوةُ لا يعرفُها بالحقيقةِ إلا نبيٌّ :

فإنِ انكشفَ ذلكَ لقلبِ أحدٍ.. بطلَ العلمُ في حقِّهِ باعتبارِ المحبَّةِ لهُ بالأمرِ المتوجِّهِ عليهِ بطلبهِ ، والبحثِ عنهُ والتفكُّرِ فيهِ ، فيكونُ كالنبيِّ إذا سئلَ عَنْ شيءٍ أوْ وقعَتْ لهُ واقعةٌ.. لمْ يَحْتَجْ إلى النظرِ فيها ، ولا إلى البحثِ عنها ، بلْ ينتظرُ ما عُوِّدَ مِنْ كشفِ الحقائقِ بإخبارِ ملكٍ ، أوْ ضربِ مثلٍ يفهمُ عنهُ ، أوِ اطلاعِ على اللوحِ المحفوظِ ، أوْ إلقاءٍ في رُوعٍ ، فيعودُ مثلٍ يفهمُ عنهُ ، أوِ اطلاعٍ على اللوحِ المحفوظِ ، أوْ إلقاءٍ في رُوعٍ ، فيعودُ ذلكَ أصلاً في العلم ، ونسخاً لهُ ، ومعنىً يقيسُ عليهِ غيرة .

وأمَّا إنْ كانَ انكشافُهُ بخبرٍ ممَّنْ رُزِقَ علمَ ذلكَ. . كانَ بطلانُ العلمِ في حقِّ المخبرِ ؟ إِذْ أفشاهُ لغيرِ أهلِهِ ، وأهداهُ لمَنْ لا يستحقُّهُ .

كما رُويَ أَنَّ عيسىٰ علىٰ نبيِّنا وعليهِ أفضلُ الصلاةِ والسلامِ قالَ : ( لا تعلَّقُوا الدرَّ في أعناقِ المخنازيرِ )(١) ، وإنَّما أرادَ ألاَّ يباحَ العلمُ لغيرِ أهلِهِ .

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في " تاريخ بغداد " ( ۹/ ٣٥٥ـ ٣٥٦) مرفوعاً ، وروى ابن ماجه ( ٢٢٤ ) من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طلب العلم فريضة علىٰ كل مسلم ، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب " .

وقدْ جاءَ : ( لا تمنعُوا الحكمةَ أهلَها فتظلمُوهُمْ ، ولا تضعُوها عندَ غيرِ أهلِها فتظلمُوها )(١) .

#### وأمَّا سرُّ العلم الذي يُوجبُ كشفُهُ بطلانَ الأحكام:

فإِنْ كَانَ كَشْفُهُ مِنَ اللهِ سبحانَهُ لقلوبٍ ضعيفةٍ.. بطلتِ الأحكامُ في حقّها ؛ لِمَا تطَّلعُ عليهِ في ذلكَ السرِّ مِنْ معرفةِ مآلِ الأشياءِ ، وعواقبِ الخلقِ ، وكشفِ أسرار العبادِ ، وما بطنَ مِنَ المقدورِ .

فمنْ عرفَ نفسَهُ مثلاً أنَّهُ مِنْ أهلِ الجنَّةِ . . لمْ يصلِّ ، ولمْ يصم ، ولمْ يتعبْ نفسَهُ في خيرٍ .

وكذلكَ لو انكشفَ لهُ أنَّهُ مِنْ أهلِ النارِ . . كَمُلَ انهماكُهُ ، فلا يحتاجُ إلىٰ تعبِ زائدٍ ، ولا نصبِ يكابدُهُ

فلوْ عرفَ كلُّ أحدٍ عاقبتَهُ ومآلَهُ. . بطلتِ الأحكامُ الجاريةُ عليهِ .

وإنْ كانَ كشفُها مِنْ مخبرٍ.. استروحَ الضعيفُ إلىٰ ما يسمعُ مِنْ ذلكَ ، فيتعطلُ وينخرمُ حالُهُ ، وينحلُّ قيدُهُ .

وبعدَ هاذا فلا يُحملُ كلامُ سهلِ رحمهُ اللهُ إلاَّ علىٰ ما يُقدَّرُ<sup>(۲)</sup> ، لا علىٰ ما يوجدُ ، ولذلكَ جعلَهُ مقروناً بحرفِ ( لوْ ) الدالِّ على امتناعِ الشيءِ لامتناع غيرِهِ ، كما يقالُ :

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٦٨/٦٨ ) من كلام سيدنا عيسىٰ عليه السلام .

<sup>(</sup>۲) في (ث، ذ): (ما تعذر).

لوْ كَانَ للإِنسانِ جِناحانِ . . لطارَ . ولوْ كانَ للسماءِ درجٌ . . لصُّعِدَ إليها . ولو كانَ البشرُ ملكاً. . لفقدَ الشهوة . فعلىٰ هـٰذا يخرَّجُ كلامُ سهلٍ رحمَهُ اللهُ في ظاهرِ العلمِ .

## فَضَّنَاكُا [ في عدم است نكار خطاب البجادات ]

وأمَّا خطابُ العقلاءِ للجماداتِ. فغيرُ مستنكرٍ ، فقديماً ندبَ الناسُ الديارَ ، وسألُوا الأطلالَ ، واستخبَرُوا الآثارَ ، وقدْ جاءَ في أشعارِ العربِ وكلامِها مِنْ ذلكَ كثيرٌ .

وفي حديثِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أَسْكُنْ حِراءُ ؛ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شهِيدَانِ »(١) .

وقالَ بعضُهُمْ : سلِ الأرضَ تخبرُك عمَّنْ شقَّ أنهارَها ، وفجَّرَ بحارَها ، وفتَقَ أنهارَها ، وفجَّرَ بحارَها ، وفتقَ أهواءَها (٢) ، ورتقَ أجواءَها (٣) ، وأرسى جبالَها ، إنْ لمْ تجبُكَ حِواراً.. أجابتُكَ اعتباراً .

وإِنَّمَا الذي يتوقفُ على الأذهانِ ، ويتحيرُ في قبولِهِ السامعونَ ، وتتعجبُ منهُ أُولو العقولِ ، هو كيفيَّةُ كلامِ الجماداتِ والحيواناتِ الصامتاتِ ، ففي هاذا وقع الإنكارُ ؛ واضطربَ النظّارُ ، وكذَّبَ تصحيحَ وجودِه ذوو السمع مِنْ أهلِ الاعتبارِ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٢٤١٧ ) ، وفيه ( أو شهيد ) بدل ( أو شهيدان ) .

<sup>(</sup>۲) في (ث، ذ): (وفتق أزهارها).

<sup>(</sup>٣) في ( ث ، ذ ) : ( ورتق أجزاءها ) .

ولكنْ لتعلمْ أنَّ تلقي الكلامِ للعقلاءِ ممَّنْ لمْ يُعهَدُ فيهِ في المشهورِ يكونُ على جهاتٍ :

مِنْ ذلك : سماعُ الكلامِ الذاتيِّ ، كما يُتلقَّىٰ مِنْ أهلِ النطقِ إذا قصدُوا إلى نظمِ اللفظِ ، وذلكَ أكثرُ ما يكونُ للأنبياءِ والرسلِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِمْ أجمعِينَ في بعضِ الأوقاتِ ؛ كحنينِ الجذعِ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١) ، وكانَ بمكَّة حَجَرٌ يسلِّمُ عليهِ في طريقِهِ قبلَ مبعثِهِ (٢) .

ومنها: تلقِّي الكلامِ في حسِّ السامعِ ، مِنْ غيرِ أَنْ يكونَ لهُ وجودٌ في خارجِ الحسِّ ، ويعتري هـُـذا في سائرِ الحواسِّ ؛ كمثْلِ ما يسمعُ النائمُ في منامِهِ ؛ مِنْ مثالِ شخصٍ ومِنْ غيرِ مثالٍ .

والمثالُ المرئيُّ للنائمِ ليسَ لهُ وجودٌ في غيرِ حاسَّةِ بصرِهِ ؛ كالصوتِ الذي يسمعُهُ منهُ ليسَ لهُ وجودٌ في غيرِ حاسَّةِ سمعِهِ .

وأمَّا ما يجدُّهُ غيرُ النائم في اليقظةِ : فمنها خاصَّةٌ ، وعامَّةٌ .

فالعامَّةُ تشهدُ بصحَّةِ الخاصَّةِ ؛ كما جاءَ في الحديثِ عَنْ قتلِ اليهودِ في آخرِ الزمانِ : « أَنَّ ٱلْحَجَرَ يُنَادِي ٱلْمُسْلِمَ : يَا مُسْلِمُ ؛ خَلْفِي يَهُودِيُّ آخرِ الزمانِ : « أَنَّ ٱلْحَجَرَ يُنَادِي ٱلْمُسْلِمَ : يَا مُسْلِمُ ؛ خَلْفِي يَهُودِيُّ

کما رواه البخاري ( ۳۵۸۳ ) .

<sup>(</sup>٢) كما رواه مسلم ( ٢٢٧٧ ) .

فَٱقْتُلْهُ »(١) ، فإمَّا أَنْ يَخُلُقَ (٢) اللهُ تعالىٰ للحجرِ حياةً ونطقاً ، ويُذهبَ عنهُ معنى الحجريَّةِ ، أَوْ يُوكِّلَ بالحجرِ مَنْ يَتَكَلَّمُ عنهُ ممَّنْ يُستَرُّ عَنِ الأبصارِ في العادةِ مِنَ الملائكةِ أو الجنِّ ، أَوْ يكونَ كلاماً يخلقُهُ اللهُ عزَّ وجلَّ في أذنِ السامع ؛ ليفيدَهُ العلمَ باختفاءِ اليهوديِّ حتَّىٰ يقتلَهُ .

وكما يقالُ في العرضِ الأكبرِ إذا نُودِيَ فيهِ باسمِ كلِّ واحدٍ على الخصوصِ ، وفي الخلائقِ مثلُ اسمِ المنادَىٰ كثيرٌ ، وقدْ قالتِ العلماءُ رحمَهُمُ اللهُ : ( إنهُ لا يسمعُ النداءَ في ذلكَ الجمعِ إِلاَّ مَنْ نُودِيَ ) فيُحتملُ أنْ يكونَ ذلكَ النداءُ يُخلقُ للمنادَىٰ في حاسَّةِ أذنِهِ ؛ ليتحرَّكَ إلى الحسابِ وحدَهُ دونَ مَنْ يشاركهُ في اسمِهِ ، ولا يكونُ نداءً مِنْ خارجٍ ، والأمثلةُ كثيرةٌ في دونَ مَنْ يشاركهُ في اسمِهِ ، ولا يكونُ نداءً مِنْ خارجٍ ، والأمثلةُ كثيرةٌ في الشرع ، وفيما سمعتَ غُنْيَةٌ ومَقْنَعٌ .

ومنها: تلقّي الكلام في العقل ، وهو المستفاد بالمعرفة ، المسموع بالقلب ، المفهوم بالتقدير عَنِ اللفظِ المسمّى بلسانِ الحالِ ، كما قال قيس (٣) :

وَأَجْهَشْتُ للتَّوْبادِ حِينَ رأيتُهُ وكبَّرَ للرَّحْمَانِ حِينَ رآنِي فَا أَيْنَ النَّذِينَ عَهِدْتَهُمْ حَوَالَيْكَ فِي عَيْشٍ وخَفْضِ زَمانِ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ الَّذِينَ عَهِدْتَهُمْ حَوَالَيْكَ فِي عَيْشٍ وخَفْضِ زَمانِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٩٢٦ ) ، ومسلم ( ٢٩٢٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ( فإن لم يخلق ) ، والمثبت من هامش ( ذ ) .

<sup>(</sup>٣) هو قيس بن الملوح ، والأبيات في « ديوانه » ( ص٢٨٣ ) .

فَقَالَ مَضَوْا وٱسْتَوْدَعُونِي بِلادَهُمْ وَمَنْ ذا الَّذِي يبقَىٰ عَلَى الحَدَثانِ وَفِي أَمثالِ العوامِّ: (قالَ الحائطُ للوتدِ: لِمَ تشقُّنِي؟ فقالَ الوتدُ للحائطِ: سلْ مَنْ يدقُّنِي).

فلوْ كانتِ العبارةُ تتأتَّىٰ منهُما. . ما عبَّرَتْ إلاَّ بما قدِ استُعِيرَ لهُما .

وعلى هذا المعنى حمل كثيرٌ مِنَ العلماءِ رحمَهُمُ اللهُ قُولَهُ تعالى إخباراً عَنِ السماءِ والأرضِ : ﴿ أَتِينَا طَوْعًا أَوْ كَرُهَا قَالَتَا أَنْيَنَا طَآبِعِينَ ﴾ وفي قولِهِ عن السماءِ والأرضِ : ﴿ أَتِينَا طَوْعًا أَوْ كَرُهَا قَالَتَا أَنْيَنَا طَآبِعِينَ ﴾ وفي قولِهِ تعالىٰ : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلُنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّاهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ .

ومنها: تلقِّي الكلامِ في الخيالِ ؛ مثلُ قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطْوَانِيَّتَانِ يُلَبِّي وَتُجِيبُهُ ٱلْجِبَالُ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ لَهُ : لَبَيْكَ يَا يُونُسُ »(١) .

فقولُهُ : « كَأْنِّي أَنظُوُ » يدلُّ علىٰ أَنَّهُ تخيلَ حالةً سبقَتْ لمْ يكنْ لها في الخيالِ (٢) وجودٌ ذاتيُّ ؛ لأنَّ يونسَ علىٰ نبيِّنا وعليهِ الصلاةُ والسلامُ قدْ ماتَ ، وتلكَ الحالةُ منهُ قدْ سلفَتْ ، وفي هنذا الحديثِ إخبارٌ عَنِ الوجودِ

<sup>(</sup>١) رواه الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٤٨٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ت ، ث ، ذ ، ض ) : ( في الحال ) بدل ( في الخيال ) .

الخياليِّ في البصرِ ، والوجودِ الخياليِّ في السمع .

ومنها: تلقّي الكلام بالشّبَهِ ، وهوَ أَنْ يسمعَ السامعُ كلاماً أَوْ صوتاً مِنْ شخصٍ حاضرٍ ، فيُلقَىٰ عليهِ شبهُ غيرِهِ ممّا غابَ عنه ؛ كقولِهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم في صوتِ أبي موسَى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنهُ إذْ سمعَهُ يترنَّمُ بالقرآنِ : « لَقَدْ أُعْطِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزامِير آلِ دَاوودَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ »(١) .

ومزاميرُ آلِ داوودَ قدْ عُدِمَتْ وذهبَتْ ، وإنَّما شبَّهَ صوتَهُ بها .

وكما إِذَا سمعَ المريدُ صوتَ مزمارٍ ، أَوْ عودٍ فجأةً علىٰ غيرِ قصدٍ.. يتخيلُ صريرَ أبواب الجنَّةِ ويشبِّهُها بما فجَأَ صوتُهُ مِنْ ذلكَ .

فهاذه مراتب الوجود، فأنت إذا أحسنت التصرف بين إثباتها ، ولم يعترِك غلطٌ في بعضها ببعض. لم تلتبس عليك ، ولا اشتبهت عليك ، وسمعت عمّن نظر بمشكاة نور الله تعالى إلى الكاغد وقد رآه أسود وجهه بالحبر ؛ فقال له : ما بال وجهك وكان أبيض مشرقاً مونقاً ، والآن قد ظهر عليه السواد ، فلم سوّدْت وجهك ؟

فقالَ الكاغَدُ: ما أنصفْتَنِي في هاذِهِ المطالبةِ؛ فإنِّي ما سوَّدْتُ وجهِي بنفسِي، ولكنْ سَلِ الحبرَ؛ فإنَّهُ كان مجموعاً في المحبرَةِ التي هي مستقرُّهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٥٠٤٨ ) ، ومسلم ( ٧٩٣ ) .

40 c0 c0 40 40 40 40 40 40 500 500 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x

ووطنُّهُ، فسافرَ عَنِ الوطنِ، ونزلَ بساحةِ وجهِي ظلماً وعدواناً، فقالَ: صدقْتَ.

ثمَّ أنتَ إذا سمعْتَ أمثالُ هاذِهِ المراجعاتِ. . أَعْملِ الفكرَ ، وجدِّدِ النظرَ ، وحُلَّ الكلامَ إلىٰ جملةِ أجزائِهِ التي انتظمَ منها جملةُ ما بلغكَ .

فَسَلْ عَنْ مَعنَى الناظرِ ، ومَعنَى المشكاةِ ، ومَعنَىٰ نورِ اللهِ سبحانَهُ ، وما سببُ أَنْ لَمْ يَعرفِ الناظرُ الكتابةَ والمكتوبَ ، وبأيِّ لسانٍ خاطبَ الكاغَدَ ، وكيفَ خاطبَهُ الكاغَدُ وهوَ ليسَ مِنْ أهلِ النطقِ ، وفيماذا صدَّقَ الناظرُ الكاغَدَ ، ولم صدَّقةُ بمجرِّدِ قولِهِ دونَ دليلِ ولا شاهِدٍ ؟

فسيبدُو لكَ هاهنا أنَّ الناظرَ هوَ ناظرُ القلبِ ، فيما أوردَهُ عليهِ الحسُّ ، والمشكاةُ استعارةٌ نُقِلَتْ مِنْ مشكاةِ الزجاجةِ التي أُعدَّتْ لسراجِ النارِ إلىٰ حيِّزِ المعرفةِ الملقَّبِ بسرِّ القلبِ ، تشبيهاً بها ؛ لأنها مسرجةُ الربِّ سبحانهُ وتعالىٰ يشعلُها بنورهِ .

ونورُهُ المذكورُ هاهنا عبارةٌ عَنْ صفاءِ الباطنِ ، واشتعالِ السرِّ بطلوعِ نيِّراتِ كواكبِ المعارفِ المُذْهِبَةِ \_ بإذنِ اللهِ تعالىٰ \_ ظُلَمَ جهالاتِ القلوبِ ، ووجهُ إضافتِهِ إلى اللهِ تعالىٰ علىٰ سبيلِ الإشارةِ بالذكرِ لأجلِ التخصيصِ بالشرفِ .

والكاغَدُ والحبرُ كنايةٌ عنْ أنفسِهِما لا عَنْ غيرِهِما ، وجعلَهُما اللهُ عزَّ وجلَّهُما اللهُ عزَّ وجلَّ مبدأ طريقِهِ ، وأولَ سلوكِهِ ؛ إذْ هما في عالَمِ الملكِ والشهادةِ الذي هوَ محلُّ جملةِ الناظرِ في حالِ نظرِهِ .

وأمَّا سببُ أَنْ لَمْ يعرفِ الكتابةَ والمكتوبَ. . فلأجلِ أنَّهُ كَانَ أُميّاً لا يقرأُ الكتابَ الصناعيَّ ، وإنَّما يرومُ معرفةَ قراءةِ الخطِّ الإللهيِّ ، الذي هوَ أبينُ وأدلُّ علىٰ ما يُفهَمُ منهُ .

وأمَّا مخاطبةُ الناظرِ للكاغَدِ وهوَ جمادٌ.. فقدْ سبقَ الكلامُ على مثلِهِ. و[أما] (١) مراجعةُ الكاغَدِ لهُ.. فعلى قدر حالِ الناظرِ لهُ:

إِنْ كَانَ مراداً. . فيتلقّى الكلامَ في الحسِّ بما ينبتُهُ عَنِ المطلوبِ مِنَ الحقِّ ، وهو مِنْ بابِ الإلقاءِ في الرُّوعِ ، فيودِعُهُ الحسَّ المشترَكَ المحفوظَ فيه على الإنسانِ صورُ الأشياءِ المحسوسةِ .

وإنْ كانَ مريداً. . فيتلقَّاه بلسانِ الحالِ المسموعِ بسمعِ القلبِ بواسطةِ المعرفةِ والعقلِ .

وتصديقُ الناظرِ للكاغَدِ في عذرِهِ وإِحالتُهُ على الحبرِ لمْ يكنْ بمجرَّدِ قولِهِ ، بلْ بشهادَة أُولي الرضا والعدلِ ، وهوَ البحثُ والتجربةُ ، وشهادة النفسِ ، وهاذا سبيلُكَ إلى اليدِ ، وهوَ آخرُ ما سألَ عنهُ مِنْ أجزاءِ عالَمِ الملكِ .

وأمّا ما يسمعُهُ في حدِّ عالَمِ الجبروتِ ، وذلكَ مِنَ القدرةِ المحدِثةِ إلى العقلِ والعلمِ الموجودينِ في الإنسانِ . . فمستقرُّهُ في القوَّةِ الوهميَّةِ المدرِكَةِ جميع ما لا يستدعِي وجودُهُ جسماً ، ولكنْ قدْ يعرضُ لهُ أنْ يكونَ في

 <sup>(</sup>١) ما بين معقوفين زيادة يقتضيها السياق ، والله أعلم .

جسمٍ ، كما تُدرِكُ السخلةُ عداوةَ الذئبِ وعطفَ أمِّها ، فتتبعُ العطفَ ، وتنفرُ مِنَ العداوةِ .

وأمَّا ما يسمعُهُ في حدِّ عالمِ الملكوتِ ، وذلكَ مِنَ القلمِ الإلهِيِّ إلىٰ ما وراءَ ذلكَ ممَّا هوَ داخلٌ فيهِ ومعدودٌ منهُ . . فبسرِّ القلبِ الذي يأخذُ بهِ عَنِ الملائكةِ ، ويسمعُ بهِ ما بَعُدَ مكانهُ ودقَّ معناهُ ، وعزبَ عَنِ القلوبِ(١) مِنْ جهةِ الفكرِ تصوُّرُهُ .

فأمَّا أيُّ شيءٍ حقائقُ هلذهِ المذكوراتِ ؟ وما كُنْهُ كلِّ واحدٍ منها علىٰ نحوِ معرفتِكَ لأجزاءِ عالم الملكِ والشهادةِ ؟

فذلكَ مِنْ علم لا يُنتفَعُ بسماعِهِ معَ عدم المشاهدة .

واللهُ قَدْ عرفكَ بأسمائِها ، فإِنْ كنتَ مؤمِناً . فصدِّقْ بوجودِها على الجملةِ ؛ لِعِلْمِكَ أنكَ لا تُخْبَرُ بتسمِياتٍ ليسَ لها مسمَّيَاتٌ ، إلىٰ أنْ يُلحقَكَ اللهُ بأُولِي المشاهداتِ ، ويخصَّكَ بخالصِ الكراماتِ ، ومَنْ كفرَ . . فإِنَّ اللهَ غنيٌّ حميدٌ .

<sup>(</sup>١) في (ث، ذ): (عن العقول).

# فَظُمُنُاكُا [ في بيان الفرق سبين لقلم المحسوس في القلم الإلهيّ ]

والفرقُ بينَ القلمِ المحسوسِ في عالمِ الملكِ وبينَ القلمِ الإلهيِّ في عالمِ الملكوتِ :

أنَّ القلمَ المحسوسَ كما عقلتهُ (١) مجسماً ، بطيءَ الحركةِ بالفعلِ ، سريعَ الانتقالِ بالهلاكِ ، مخلَّفاً عَنْ مثلِهِ في الظاهرِ ، مجعولاً تحتَ قهرِ سلطان الآدميُّ الضعيفِ الجاهلِ في أكثرِ أوقاتِهِ ، مصرَّفاً بينَ أحوالٍ متنافيةٍ ؛ عالمعلمِ والجهلِ ، والعدلِ والظلمِ ، والظنِّ والشكِّ ، والصدقِ والإفكِ .

والقلمُ الإللهيُّ عبارةٌ عنْ خلقٍ مِنْ خلقِ اللهِ تعالىٰ في عالمِ الملكوتِ ، مختصِّ بخلافِ خصائصِ الجواهرِ الحسيَّةِ الكائنةِ في عالمِ الملكِ ، بريءٍ مِنْ أوصافِ ما شُمِّيَ بهِ القلمُ المحسوسُ كلِّها ، مصرفٍ بيمينِ الخالقِ بحكمِ إرادتِهِ علىٰ ما سبقَ بهِ علمُهُ في أزلِ الأزلِ ، وإنَّما سُمِّيَ بهاذا الاسمِ لأجلِ شبهِهِ بعملِ ما سُمِّيَ بهِ ، غيرَ أنَّهُ لا يكتبُ إلاَّ حقّاً بحقٍّ .

<sup>(</sup>١) قوله: (كما عقلته ) خبر (أنَّ )أي: كائن بالحال المعقولةِ لك سابقاً من نعته وعادته. اهـ هامش (ث، ذ).

والفرقُ بينَ يمينِ الآدميِّ ويمينِ اللهِ عزَّ وجلَّ :

أنَّ يمينَ الآدميِّ كما علمْتَ مركبةٌ مِنْ عصبِ استعصَىٰ بقاؤُها ، وعضلٍ تعضُلُ أدواؤُها ، وعظام يعظُمُ بلاؤُها ، ولحم ممتدِّ ، وجلدٍ غيرِ ذي جَلَدٍ ، موصولةٌ بَمثلِها في الضعفِ والانفصالِ ، ملقَّبةٌ باليدِ ، وهيَ عاجزةٌ علىٰ كلِّ حالٍ .

ويمينُ اللهِ تعالىٰ هيَ عندَ بعضِ أهلِ التأويلِ : عبارةٌ عَنْ قدرتِهِ .

وعندَ بعضِهِمْ : عبارةٌ عَنْ صفةٍ للهِ تعالىٰ غيرِ القدرةِ ، وليسَتْ بجارحةٍ ولا جسم .

وعند آخرين : عبارةٌ عَنْ خلقٍ للهِ تعالىٰ هي واسطةٌ بين القلم الإللهيّ الناقشِ للعلومِ المحدَثةِ وغيرِها ، وبين قدرتِهِ التي هي صفةٌ لهُ ، صرف بها اليمين الكاتبة بالقلم المذكورِ بالخطِّ الإلهيِّ المبثوثِ على صفحاتِ المخلوقاتِ الذي ليسَ بعربيِّ ولا عجميٍّ ، يقرؤُهُ الأميونَ إذا شُرِحَتْ لهُ صدورُهُمْ ، ويستعجِمُ على القارئينَ إذا كانُوا عبيدَ شهواتِهِمْ ، ولمْ تشاركْ يمينُ اللهِ يمينَ الآدميِّ إلاَّ في بعضِ الاسمِ ؛ لأجلِ الشبهِ اللطيفِ الذي بينهُما في يمينُ اللهِ يمينَ الآدميِّ إلاَّ في بعضِ الاسمِ ؛ لأجلِ الشبهِ اللطيفِ الذي بينهُما في الفعلِ ، وتقريباً إلىٰ كلِّ ناقصِ الفهمِ ، عساهُ يعقلُ ما أُنزِلَ علىٰ رسلِ اللهِ تعالىٰ مِنَ الذكر .

# فَضَّالُونَ [ في بيان حدّ عالمَ الملكث والملكوت والبجروت ]

وحدُّ عالمِ الملكِ : ما ظهرَ للحواسِّ ، ويكونُ بقدرةِ اللهِ تعالىٰ بعضُهُ مِنْ بعضٍ ، وصحبَهُ التغييرُ .

وحدُّ عالمِ الملكوتِ : ما أوجدَهُ اللهُ سبحانَهُ بالأمرِ الأزليِّ بلا تدريجٍ ، وبقيَ علىٰ حالةٍ واحدةٍ مِنْ غيرِ زيادةٍ فيهِ ولا نقصانٍ منهُ .

وحدُّ عالم الجبروتِ : هو ما بينَ العالمينِ ممّا أشبهَ أنْ يكونَ في الظاهرِ منْ عالمِ الملكوتِ . منْ عالمِ الملكوتِ .

# ﴿ فَيُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

ومعنى : ( إِنَّ اللهُ تعالىٰ خلقَ آدمَ علىٰ صورتِهِ ) فذلكَ علىٰ ما جاءَ في الحديثِ عَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (١) ، وللعلماءِ فيهِ وجهانِ :

فمنهُمْ مَنْ يرى للحديثِ سبباً ، وهوَ أَنَّ رجلاً ضربَ وجهَ غلامِهِ ، فرآهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنهاهُ وقالَ : « إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ »(٢) وتأوّلُوا عودَ الضميرِ على المضروبِ .

وعلى هذا : لا يكونُ للحديثِ مدخلٌ في هذا الموضعِ إنْ لمْ يَرِدْ موردٌ آخرُ في غيرِ هذا الموطنِ ، ويكونُ الإيماءُ بهِ إلى غيرِ هذا المعنى المذكورِ في غيرِ هاذا المعنى المذكورِ في السببِ الحادثِ ، وإثباتهُ في غيرِ موطنِ ذلكَ السببِ المنقولِ ممّا يعزُّ ويعسرُ ، فلنُبقِ السببَ على حالِهِ ، ولننظرْ في وجهٍ آخرَ للحديثِ غيرِ هاذا ممّا يحتملُهُ ، ويحسنُ الاحتجاجُ بهِ في هاذا الموطنِ .

والوجهُ الآخرُ: أَنْ يكونَ الضميرُ الذي في (صورتِهِ) عائداً على اللهِ سبحانَهُ .

<sup>(</sup>۱) كما رواه البخاري ( ٦٢٢٧ ) ، ومسلم ( ٢٨٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) روى ابن حبان في « صحيحه » ( ٥٦٠٥ ) : « إذا ضرب أحدكم. . فليجتنب الوجه ؛ فإن الله خلق آدم على صورته » .

ويكونُ معنى الحديثِ : إنَّ الله تعالىٰ خلق آدمَ على صورةٍ هي مضافةٌ إلى الله سبحانهُ وتعالىٰ ، وهاذا العبدُ المضروبُ على صورةِ آدمَ ، فإذاً هاذا العبدُ المضروبُ على صورةِ آدمَ ، فإذا هاذا العبدُ المضروبُ على الصورةِ المضافةِ إلى اللهِ تعالىٰ ، ثمَّ ينحصرُ بيانُ معنى الحديثِ ويتوقفُ على بيانِ معنى هاذِهِ الإضافةِ ، وعلى أيِّ جهةٍ تُحتمَلُ في الاعتقادِ العلميِّ على اللهِ سبحانهُ ، ففيها وجهانِ :

أحدُهما : أَنْ تكونَ إِضافةَ ملكٍ للهِ تعالىٰ كما يضافُ إليهِ العبدُ والبيتُ والناقةُ ، واليمينُ علىٰ أحدِ الأوجُهِ .

والوجهُ الآخرُ : أنْ تكونَ إضافةَ تخصيصٍ بهِ عزَّ وجلَّ .

40 40 400 x 000 0x 0x 0x

فمنْ حملها على إضافةِ الملكِ لهُ.. رأى أنَّ المرادَ بـ (صورتِهِ): هوَ العالمُ الأكبرُ بجملتِهِ ، وآدمُ مخلوقٌ على مضاهاةِ صورةِ العالمِ الأكبرِ ، لكنَّهُ مختصرٌ صغيرٌ ؛ فإنَّ العالمَ إذا فُصِّلَتْ أجزاؤُه بالعلمِ ، وفُصِّلَتْ أجزاءُ آدمَ عليهِ السلامُ بمثلِهِ .. وجدْتَ أجزاءَ آدمَ عليهِ السلامِ مشابهةً للعالمِ الأكبرِ ، وإذا شابهت أجزاء جملةٍ أجزاء جملةٍ أخرى .. فالجملتانِ بلا شكِّ متشابهتان .

فالذي نظرَ في تحليلِ صورةِ العالمِ الأكبرِ فقسَّمَةُ على أنحاءٍ مِنَ القسمةِ ، وقسَّمَ آدمَ عليهِ السلامُ كذلكَ . . فوجدَ كلَّ نحوينِ منهما يشتبهانِ .

فمِنْ ذلكَ أَنَّ العالمَ انقسمَ قسمينِ : أحدُ القسمينِ : ظاهرٌ محسوسٌ ؛ كعالم الملكِ . والثاني : باطنٌ معقولٌ ؛ كعالم الملكوتِ .

والإنسانُ كذلكَ انقسمَ إلى : ظاهرٍ محسوسٍ ؛ كالعظمِ واللحمِ والدمِ والدمِ وسائرِ أنواعِ الجواهرِ المحسوسَةِ ، وإلى باطنٍ معقولٍ ؛ كالروحِ والعقلِ ، والعلمِ والإرادةِ ، والقدرةِ وأشباهِ ذلكَ .

وقسمة أخرى: وذلك أنَّ العالم قدِ انقسمَ بالعوالمِ إلى: عالمِ الملكِ ؛ وهوَ الظاهرُ للحواسِّ ، وإلى عالمِ الملكوتِ ؛ وهوَ الباطنُ في العقولِ ، وإلى عالمِ الملكوتِ ؛ وهوَ الباطنُ في العقولِ ، وإلى عالمِ المتوسِّطُ الذي أخذَ بطرفٍ مِنْ كلِّ عالمٍ منها ، والإنسانُ كذلكَ انقسمَ إلىٰ ما يشابِهُ هاذِهِ القسمةَ .

فالمشابِهُ لعالم الملكِ: الأجزاءُ المحسوسَةُ وقدْ علمْتَها.

والمشابِهُ لعالمِ الملكوتِ : فمثلُ الروحِ والعقلِ والقدرةِ والإرادةِ وأشباهِ ذلكَ .

والمشابه لعالم الجبروت : كالإدراكات الموجودة بالحواس ، والقُوك الموجودة بأجزاء البدن .

وقسمةٌ أخرى: وذلكَ أنَّ العالمَ إنْ حُلِّلَ إلى ما عُلِمَ مِنْ أَجزائِهِ بالاستقراءِ.. فرأسُ الإنسانِ يشابهُ سماءَ العالم ؛ مِنْ حيثُ إنَّ كلَّ ما علا فهوَ سماءٌ ، وحواسُّهُ تشابهُ الكواكبَ والنجومَ ؛ مِنْ حيثُ إنَّ الكواكبَ أجسامٌ مشِفَّةٌ تستمدُّ مِنْ نور الشمسِ فتضيءُ بها .

والحواسُّ أجسامٌ لطيفةٌ مُشِفَّةٌ تستمدُّ مِنَ الروحِ ، فتضيءُ بذلكَ المدركاتِ .

وروحُ الإنسانِ مشابهةٌ للشمسِ ، فضياءُ العالم ، ونموُّ نباتِهِ ، وحركةُ حيوانِهِ وحياتُهُ فيما يظهرُ بتلكَ الشمس .

وكذلكَ روحُ الإنسانِ بهِ حصلَ في الظاهرِ نموُّ أجزاءِ بدنِهِ ، ونباتُ شعرِهِ ، وخلقُ حيوانِهِ ؛ وجُعلتِ الشمسُ وسطَ العالم ، وهيَ تطلعُ بالنهار ، وتغربُ بالليل ، وجُعلتِ الروحُ وسط جسم الإِنسان ، وهيَ تغربُ بالنوم ، وتطلعُ باليقظةِ .

ونفسُ الإنسانِ تشابهُ القمرَ ؛ مِنْ حيثُ إنَّ القمرَ يستمدُّ مِنَ الشمس ، ونفسُهُ تستمدُّ مِنَ الروح ، والقمرُ خالفَ الشمسَ ، والنفسُ خالفتِ الروحَ ، والقمرُ آيةٌ ممحوَّةٌ ، والنفسُ مثلَها ، ومَحْوُ القمرِ في ألاَّ يكونَ ضياؤُه منهُ ، ومَحْوُ النفس في أنَّهُ ليسَ عقلُها منها .

ويعتري الشمسَ والقمرَ وسائرَ الكواكبِ كسوفٌ ، ويعتري النفسَ والروحَ وسائرَ الحواسِّ غيبٌ وذهولٌ .

وفي العالم نباتٌ ومياهٌ ورياحٌ وجبالٌ وحيوانٌ ، وفي الإنسانِ نباتٌ ؛ وهوَ الشعرُ ، ومياهٌ ؛ وهوَ العرقُ والدموعُ والريقُ والدمُ ، وفيهِ جبالٌ ؛ وهيَ العظامُ ، وحيوانٌ ؛ وهيَ هوامُّ الجسم ، فحصلتِ المشابهةُ على كلِّ حالٍ .

ولمَّا كانتْ أجزاءُ العالم كثيرةً ، ومنها ما هي لنا غيرُ معروفةٍ ولا معلومةٍ . . كانَ في استقصاءِ مقابلةِ جميعِها تطويلٌ ، وفيما ذكرناهُ ما يحصلُ بهِ لذوى العقولِ تشبيهٌ وتمثيلٌ .

فإنْ قلتَ : أراكَ فرقْتَ بينَ النفسِ والروحِ ، وجعلتَ كلَّ واحدٍ منهما غيرَ الآخرِ ، وهاذا قلَّما تُساعَدُ عليهِ ؛ إذْ قدْ كثرَ الخلافُ في ذلكَ .

فاعلمْ: أنَّهُ إنَّما على الإنسانِ أنْ يبنيَ كلامَهُ على ما يعلمُ ، لا على ما يجهلُ سواهُ ، وأنْتَ لوْ علمْتَ النفسَ والروحَ. . علمْتَ أنَّهما اثنانِ .

فإنْ قلتَ : فقدْ سبقَ في « الإحياءِ » أنَّهما شيءٌ واحدٌ ، وقلتَ في هاذِهِ الإجابةِ : إنَّ النفسَ ليسَ مِنْ أسماءِ الروحِ (١) ، فالذي سبقَ في « الإحياءِ » ورأيتَ في هاذِهِ الإجابةِ هوَ شيءٌ واحدٌ .

قلنا: ولا يتناقضُ ما قلناهُ الآنَ ، وذلكَ لأنَّ لها معنىً يُسمَّىٰ بالروحِ تارةً ، وبالنفس أخرىٰ ، وبغير ذلكَ .

ثمَّ لا يبعدُ أَنْ يكونَ لها معنىً آخرُ ينفردُ باسمِ النفسِ فقطْ ، ولا يُسمَّىٰ بروحٍ ولا بغيرِ ذلكَ ، فهاذا آخرُ الكلامِ في أحدِ وجهيِ الإضافةِ الذي هوَ في ضميرِ ( صورتِهِ ) .

والوجهُ الآخرُ: وهوَ أنَّ مَنْ حملَ إضافةَ الصورةِ إلى اللهِ تعالىٰ علىٰ معنى التخصيصِ بهِ.. فذلكَ لأنَّ اللهَ سبحانهُ أنبأَ بأنَّهُ: حيُّ قادرٌ، سميعٌ بصيرٌ، عالمٌ مريدٌ، متكلِّمٌ فاعلٌ، وخلقَ آدمَ عليهِ السلامُ حيّاً قادراً، سميعاً بصيراً، عالماً مريداً، متكلِّماً فاعلاً، فكانَتْ لآدمَ عليهِ السلامُ اللهُ السلامُ اللهُ السلامُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في غير ( ث ، ذ ) : ( إن النفس من أسماء الروح ) .

صورةٌ محسوسةٌ ، مكوَّنةٌ مخلوقةٌ ، مقدرةٌ بالفعلِ ، وهي للهِ تعالىٰ مضافةٌ باللفظِ .

وذلكَ أنَّ هـٰذهِ الأشياءَ لمْ تجتمعْ معَ صفاتِ آدمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ إلاَّ في الأسماءِ التي هي عبارةٌ تُلفظُ فقطْ ، ولا يُفْهَمُ مِنْ ذلكَ نفيُ الصفاتِ ؛ فليسَ هوَ مرادَنا .

وإنَّما مرادُنا تباينُ ما بينَ الصورتينِ بأبعدِ وجوهِ الإِمكانِ ، حتَّىٰ لمْ تجتمعْ مع صفاتِ اللهِ تعالىٰ إلاّ في الأسماءِ الملفوظِ بها لا غيرُ ، وفراراً أنْ يُثبَتَ اسمُ صورةٍ للهِ تعالىٰ ، ويُطلقَ عليها حالةُ الوجودِ ، تعالى اللهُ عَنْ ذلكَ وتقدَّسَ .

فافهم هذا؛ فإنَّهُ مِنْ أدقِّ ما يقرعُ سمعَكَ ، ويلجُ قلبَكَ ، ويظهرُ لعقلكَ .

ولهاذا قيلَ لكَ : فإنْ كنتَ تعتقدُ الصورةَ الظاهرةَ المدرَكَةَ بالحواسِّ ، ومعناهُ : إنْ حملتَ إحدى الصورتينِ على الأخرىٰ في الوجودِ. . تكنْ مشبّهاً مطلقاً .

ومعناهُ: لتتيقَّنْ أنكَ مِنَ المشبِّهينَ لا مِنَ المنزِّهينَ ، فأَقِرَّ على نفسكَ بالتشبيهِ معتقداً ، ولا تنكرهُ كما قيلَ : كنْ يهوديّاً صِرْفاً ، وإلاَّ . فلا تلعب بالتوراة ِ ؛ أيْ : تتلبسُ بدينهِمْ وتريدُ ألاَّ تُنسَبَ إليهِمْ ؛ وتعتكفُ على قراءة التوراة ولاَ تعملُ بها .

وإنْ كنتَ تعتقدُ الصورةَ الباطنةَ . . فكنْ منزِّها مجلاً ومقدِّساً مخلصاً ؟ أيْ : ليسَ تعتقدُ مِنَ الصورةِ المضافةِ في الضميرِ إلى اللهِ تعالىٰ إلاَّ الأسماءَ دونَ المعانِي ، وتلكَ المعانِي المسماةُ لا يقعُ عليها اسمُ صورةٍ علىٰ حالٍ .

40 40 40 40 400 x 9x 9x 9x 9x 9x

وقدْ حُفِظَ عَنِ الشبليِّ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ في معنَىٰ ما ذكرناهُ مِنْ هــــــــــا الوجهِ قولٌ بليغٌ مختصرٌ ، حينَ سُئلَ عَنْ معنَى الحديثِ فقالَ : خلقَهُ اللهُ على الأسماءِ والصفاتِ ، لا على الذاتِ .

فإنْ قلت : وكذا قالَ ابنُ قتيبةً في كتابِهِ المعروف بـ "تناقض الحديثِ "() ، حينَ قالَ : (هوَ صورةٌ لا كالصورِ) فلِمَ أُخِذَ عليهِ في ذلكَ ، وأُقيمَتْ عليهِ الشناعَةُ بهِ ، واطُرِحَ قولُهُ ، ولمْ يرضَهُ أكثرُ العلماءِ وأهلُ التحقيقِ ؟! (٢) .

فاعلمْ: أنَّ الذي ارتكبَهُ ابنُ قتيبةَ عفا اللهُ عنهُ نحنُ أَشَدُّ إعراضاً عنهُ ، وأبلغُ في الإِنكارِ عليهِ ، وأبعدُ الناسِ عَنْ تسويغِ قولِهِ ، وليسَ هوَ الذي ألمَمْنا نحنُ بهِ ، وأفدناكَ بحولِ اللهِ وقوَّتِهِ إياهُ .

<sup>(</sup>۱) اختلف في اسم هاذا الكتاب ، وهو مطبوع بعنوان « تأويل مختلف الحديث » ، انظر مقدمة كتاب « المعارف » لابن قتيبة ( ص ٤٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « شرح صحیح مسلم » ( ۱۱۲/۱۶ ) ، و « فتح الباري » ( ۱۸۳/٥ ) .

بلُ بدا لي منكَ<sup>(١)</sup> أنكَ لمْ تفهَمْ غرضَنا ، وذهلْتَ عَنْ عقلِ مرادِنا ، حينَ لمْ تفرقْ بينَ قولِنا وبينَ ما قالَهُ ابنُ قتيبةَ .

أَلَمْ نخبرْكَ أَنَّنَا أَثْبَتْنَا الصورةَ في التسمياتِ ، وهوَ أَثبتَهَا في حالةٍ للذاتِ ، فأينَ مِنَ الجوزاءِ ورقاءُ تنزعُ ؟!

وإنَّما ظهرَ لهُ شيءٌ لمْ يكنْ لهُ بهِ إِنْفٌ ، فتحيَّرَ وعلاهُ الدهشُ ، فتوقَّفَ بينَ ظاهرِ الحديثِ الذي يُوجِبُ عندَ ذوي القصورِ تشبيهاً ، وبينَ التأويلِ الذي بنفه .

فأثبتَ المعنى المرغوبَ عنهُ ، وأزالَ (٢) نفيَ ما خافَ مِنَ الوقوعِ فيهِ ، فأثبتَ المعنى المرغوبَ عنهُ ، ولا نظامُ ما افترقَ ، فقالَ : ( هوَ صورةٌ لا كالصور ) ، ولكلّ ساقطةٍ لاقطةٌ ، فتبادَرَ الناسُ إلى الأخذِ عنهُ (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في غير ( ث ، ذ ) : (بل يدل منك ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ر ، ش ، خ ) : ( وأراد ) .

<sup>(</sup>٣) في (ث، ذ): (عليه).

# ﴿ فَيْ بِيانِ مِعنى : فاطْوِ الطّريقِ ، فَإِنّاكُ بِالوادِ المُقدَّسِ طُويً ]

ومعنى ( فاطو الطريق فإنَّكَ بالوادِي المقدَّسِ طوىً ) أيْ : دُمْ على ما أنتَ عليهِ مِنَ البحثِ والطلبِ ؛ فإنَّكَ على هدايةٍ ورشدٍ .

والوادِي المقدَّسُ : عبارةٌ عَنْ مقامِ الكليمِ موسىٰ عليهِ السلامُ معَ اللهِ تعالىٰ في الوادِي ، وإنَّما تقدَّسَ الوادِي بما أنزلَ اللهُ فيهِ مِنَ الذكرِ ، وسُمِعَ مِنْ كلام اللهِ تعالىٰ .

وأُقيمَ ذكرُ الوادِي مُقامَ ما حصلَ فيهِ ، فحذفَ المضافَ وأقامَ المضافَ ﴿ اللهِ مُقامَهُ ، وإلاَّ . . فالمقصودُ ما خُذِفَ لا ما ظَهَرَ بالقولِ ؛ إذِ المواضعُ ﴿ اللهِ مُقامَهُ ، وإلاَّما هيَ ظروفٌ .

# ﴿ فَيُ بِيانِ مِعَىٰ : فاستمع بستر فلبك لما يوحى ]

ومعنَىٰ قولِهِ: ( فاستمع ْ بسرِ قلبِكَ لِمَا يُوحَىٰ ، فلعلكَ تجدُ على النارِ هدى ، ولعلكَ مِنْ سرادقاتِ المجدِ (١) تُنادىٰ بما نُودِيَ بهِ موسىٰ : إنِّي أنا ربُّكَ ) أيْ : فرِّغْ قلبكَ مِنَ السوىٰ لِمَا يَرِدُ عليكَ مِنْ فوائدِ المزيدِ ، ومواريثِ الصدقِ ، وثمارِ المعارفِ ، وأرباحِ سلوكِ الطريقِ ، وبشاراتِ قربِ الوصولِ .

و ( سرُّ القلبِ ) كما تقولُ : أذنُ الرأس ، وسمعُ الأذنِ .

و ( مَا يُوحَىٰ ) أَيْ : مَا يَرِدُ مِنْ قبلِ اللهِ تعالىٰ بواسطةِ ملَكِ ، أَوْ إلقاءِ في رُوع ، أَوْ مكاشفةٍ بحقيقةٍ ، أَوْ ضربِ مثلِ مع العلمِ بتأويلِهِ .

ومعنَىٰ (لعلَّكَ): حرفُ ترجِّ ، ومعناهُ: إنْ لَمْ تدركُكَ آفةٌ تقطعُكَ عَنْ سماعِ الوحيِ مِنْ إعجابٍ بحالٍ ، أوْ إضافةِ دعوىً إلى النفسِ ، أوْ قنوعِ بما وصلْتَ إليهِ ، واستبدادٍ بهِ عَنْ غيرِهِ .

و ( سرادقاتُ المجدِ ) : هيَ حجبُ الملكوتِ .

و( مَا نُودِيَ بِهِ مُوسَىٰ عَلِيهِ السَّلَامُ ) : هُوَ عَلَمُ التَّوحِيدِ الذِّي وَقَعَتِ

<sup>(</sup>١) في غير ( ث ، ذ ) : ( سرادقات العز ) .

العبارةُ اللطيفةُ عنهُ بقولِهِ حينَ قالَ لهُ : ( يا موسَىٰ ؛ إنِّي أنا اللهُ لاَ إلـٰهَ إلاَّ أنا فاعبدْنِي ) .

والمنادى باسمِهِ أزلاً وأبداً هو اسمُ موسى ، لا اسمُ السالكِ ؛ لأنّهُ الموجودُ في كلامِ اللهِ تعالىٰ في أزلِ الأزلِ قبلَ أنْ يُخلَقَ موسَىٰ لا إلىٰ أَوَّلٍ ، وكلامُ اللهِ تعالىٰ صفةٌ لهُ ، فلا تتغيَّرُ إذاً كما لا يتغيَّرُ هوَ ؛ إذْ ليسَتْ صفاتهُ المعنويةُ لغيرِهِ ، وهو الذي لا يحولُ ولا يزولُ .

وقدْ زلَّ قومٌ عظُمَ افتراؤُهُمْ حينَ حملُوا صدورَ هـٰذا القولِ على اعتقادِ اكتسابِ النبوَّةِ ، وعياذاً باللهِ تعالىٰ منْ أنْ يَحتَملَ هـٰذا القولُ ما حكوهُ مِنَ المذهبِ السوءِ .

وهم يعرفونَ أنَّ كثيراً ممَّنْ يكونُ بحضرةِ ملِكٍ مِنْ ملوكِ الدنيا وهوَ يخاطِبُ إنساناً آخرَ قدْ ولآهُ ولايةً كبيرةً ، وفوَّضَ إليهِ عملاً عظيماً ، وحباهُ حِباءً خطيراً ، وهوَ يناديهِ باسمِهِ ويأمرُهُ بما يمتثلُ مِنْ أمرهِ ، ثمَّ إنَّ السامع للملكِ الحاضرَ معَهُ غيرَ المولَّىٰ لمْ يشارِكِ المولَّىٰ والمخلوعَ عليهِ والمفوَّضَ إليهِ في شيءٍ ممَّا وُلِّي وأُعطِيَ ، ولمْ يجبْ لهُ بسماعِهِ ومشاهدتِهِ أكثرُ مِنْ خيرِ وصولٍ إلىٰ خطوةِ القربةِ ، وشرفِ الحضورِ ، ومنزلةِ المكاشفةِ مِنْ غيرِ وصولٍ إلىٰ درجةِ المخاطبِ بالولايةِ ، والمفوَّضِ إليهِ الأمرُ .

وكذلكَ هاذا السالكُ المذكورُ إذا وصلَ في طريقِهِ ذلكَ ؛ بحيثُ يصلُ بالمكاشفةِ والمشاهدةِ واليقينِ التامِّ الذي يُوجِبُ المعرفةَ والعلمَ بتفاصيلِ

المعلوم. . فلا يمتنعُ أنْ يسمعَ ما يُوحَىٰ لغيرِهِ مِنْ غيرِ أنْ يُقصدَ هوَ بذلكَ ؟ إذْ هوَ محلُّ سماعِ الوحي على الدوامِ ، وموضعُ الملائكةِ ، وكفىٰ بها أنّها حضرةُ الربوبيَّةِ .

وموسىٰ عليهِ السلامُ لمْ يستحقَّ الرسالةَ والنبوَّةَ ، ولا استوجَبَ التكليمَ وسماعَ الوحيِ مقصوداً بذلكَ بحلولِهِ في هذا المقامِ الذي هوَ المرتبةُ الثالثةُ فقطْ .

بلُ قدِ استحقَّ ذلكَ بفضلِ اللهِ تعالىٰ ورحمتِهِ حينَ خصَّهُ بمعنى آخرَ يزيدُ علىٰ ذلكَ المقامِ أضعافاً ، يجاوزُ المرتبةَ الرابعةَ ؛ لأنَّ آخرَ مقاماتِ الأولياءِ أولُ مقاماتِ الأنبياءِ .

وموسى عليهِ السلامُ نبيٌّ مرسلٌ ، فمقامُهُ أعلى بكثيرٍ ممَّا نحنُ آخذونَ في أطرافِهِ ؛ لأنَّ هاذا المقامَ الذي هوَ المرتبةُ الثالثةُ ليسَ مِنْ غاياتِ مقاماتِ الولايةِ ، بلُ هوَ إلىٰ مباديها أقربُ منهُ إلىٰ غاياتِها .

فَمَنْ لَمْ يَفَهِمْ درجاتِ المقاماتِ ، وخصائصَ النبواتِ ، وأحوالَ الولاياتِ . كيفَ يتعرَّضُ للكلام فيها والطعنِ على أهلِها ؟!

هلذا لا يُعلَمُ إلا لله يُعلَمُ إلا يعرف أنَّهُ مؤاخَذٌ بكلامِهِ ، محاسبٌ بظنّهِ ويقينهِ ، مكتوبةٌ عليهِ خطراته ، محفوظةٌ عليهِ لحظاته ، مُحْصَاةٌ عليهِ يقظاته وغفلاته ، فما يلفظُ مِنْ قولٍ إلا لديهِ رقيبٌ عتيدٌ .

فإِنْ قلت : أراكَ قدْ أوجبت لهُ سماعَ نداءِ اللهِ تعالىٰ ، ونداءُ اللهِ : 
كلامُهُ ، واللهُ تعالىٰ يقولُ : ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنَ هُمْ مَن كُلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ فقدْ نبَّهَ أنَّ تكليمَ اللهِ تعالىٰ لمَنْ كلَّمَهُ مِنَ الرسلِ إنَّما هوَ علىٰ سبيلِ المبالغةِ في التفضيلِ ، وهاذا لا يصلحُ أنْ يكونَ لغيرِهِ ممَّنْ ليسَ بنبيٍّ ولا رسولٍ .

(q0, (q0), (q0),

فنقولُ: إذا نبَذْنا التشعيبَ ، وقصَدْنا درءَ الشكِّ العارضِ في مسالكِ الحقائقِ. . فنقولُ : ليسَ في الآيةِ ما يَرُدُّ ما قلنا ولا يكسِرُهُ ؛ لأنَّا ما أوجَبْنا أنْ يكلِّمهُ قصداً ، ولا يتحرَّاهُ بالخطاب عمداً .

وإنَّمَا قَلْنَا : إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسَمَعَ مَا يَخَاطِبُ بِهِ اللهُ تَعَالَىٰ غَيْرَهُ مَمَّنْ هُوَ أَعلىٰ منهُ ، فليسَ مَنْ سمعَ كلامَ إنسانٍ مثلاً ممَّا يُكلَّمُ بِهِ غَيْرُ السامعِ يقالُ فيهِ : إِنَّهُ كلَّمَهُ .

وقدْ حُكيَ : أنَّ طائفةً مِنْ بني إسرائيلَ سمعُوا كلامَ اللهِ تعالى الذي خاطبَ بهِ موسَىٰ عليهِ السلامُ حينَ كلَّمَهُ (١) .

ثمَّ إذا ثبتَ ذلكَ. لمْ تجبْ لهُمْ بهِ درجةُ موسَىٰ عليهِ السلامُ ، ولا المشاركةُ في نبوَّتِهِ ورسالتِهِ .

علىٰ أنَّا نقولُ : نفسُ ورودِ الخطابِ إِلَى السامعينَ مِنَ اللهِ تعالىٰ يمكنُ الاختلافُ فيهِ ، فيكونُ النبيُّ المرسلُ يسمعُ كلامَ اللهِ عزَّ وجلَّ الذاتيَّ القديمَ

 <sup>(</sup>١) أورده الرازي في « مفاتيح الغيب » ( ٣/ ١٣٥ ) .

بلا حجابٍ في السمع ، ولا واسطةٍ بينة وبينَ القلبِ ، ومَنْ دونة يسمعُهُ على غيرِ تلكَ الصورةِ بما يُلقَىٰ في رُوعِهِ ، وبما يُنادَىٰ بِهِ في سمعِهِ أَوْ سرِّهِ وأشباهِ ذلكَ ؛ كما ذُكِرَ أَنَّ قومَ موسَىٰ عليهِ السلامُ حينَ سمعُوا كلامَ اللهِ سبحانةُ معَ موسَىٰ عليهِ السلامُ الشَّبُور<sup>(1)</sup> ، وهوَ القَرنُ<sup>(٢)</sup> .

فإذا صحَّ ذلكَ. . فبتباينِ المقاماتِ اختلف ورودُ الخطابِ ، فموسَىٰ عليهِ السلامُ سمعَ كلامَ اللهِ تعالىٰ بالحقيقةِ التي هيَ صفةٌ لهُ بلا كيفٍ ولا صورةِ نظم بحروفٍ ولا أصواتٍ ، والذينَ كانُوا معهُ أيضاً سمعُوا صوتاً مخلوقاً جُعِلَ لهُمْ علامةً ودلالةً علىٰ صحَّةِ التكليمِ ، وخلقَ اللهُ سبحانهُ لهمْ بذلكَ العلمَ الضروريَّ ، وسُمِّيَ ذلكَ الذي سمعُوه كلامَ اللهِ تعالىٰ ؛ إذْ كانَ بذلكَ العلمَ الشروريَّ ، وسئمي ذلكَ الدي سمعُوه كلامَ اللهِ تعالىٰ ؛ إذْ كانَ دلالةً عليهِ ، كما تُسمَّى التلاوةُ وهاذِهِ الحروفُ المكتوبُ بها القرآنُ كلامَ اللهِ تعالىٰ ؛ إذْ هيَ دلالةٌ عليهِ .

فإنْ قلتَ : فما يبقَىٰ على السامع إذا سمع كلامَ اللهِ تعالى الذي يستفيدُ بهِ معرفة وحدانيتِهِ وفِقْهَ أمرِهِ ونهيهِ ، وفهْمَ مرادِهِ وحكمِهِ بما يلحقُهُ العلمُ الضروريُّ ؟

<sup>(</sup>۱) في ( ث ، ذ ) : ( كالصور ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « تفسير القرطبي » ( ٢/٢ ) ، والشبور والقرن بمعنى : البوق .

فما أرى فائدةَ النبيِّ المرسلِ إلاَّ بأنْ يشتغلَ بإصلاحِ الخلقِ دونَهُ ، ولوْ كانَ هوَ عوضاً منهُ. . أجزأَ عنهُ وقامَ مقامهُ .

فاعلم : أنَّ هاذا الذي أوجبَ عثورَكَ ودوامَ زللِكَ ، واعتراضَكَ على العلومِ بالجهلِ ، وعلى الحقائقِ بالمخايلِ . أنَّكَ (١) بعيدٌ عَنْ غورِ المطالبِ ، قعيدٌ في شرَكِ المعاطبِ ، فقيدٌ صوبَ الصوابِ ، عنيدٌ عندَ صحب (٢) السحابِ .

إِنَّ الذي استحقَّ بهِ الناظرُ السالكُ الواصلُ إلى المرتبةِ الثالثةِ سماعَ نداءِ اللهِ تعالىٰ معنى ومقامٌ وحالٌ وخاصِّيةٌ ، والذي استحقَّ بهِ الرسولُ النبوَّةَ والرسالةَ والتكليمَ معنى آخرُ ، ومقامٌ وحالٌ وخاصِّيةٌ أعلىٰ مِنْ تلكَ الأولىٰ وأجلُّ وأكبرُ ، وبينَهُما ما بينَ السماءِ والأرضِ ، وما بينَ مَنِ استحقَّ المواجهةَ بالخطابِ والقصدَ بهِ وبينَ مَنْ لا يستحقُّ أكثرَ مِنْ سماعِهِ حينَ يخاطَبُ بهِ غيرُهُ ، فهاذا معَ الإشارةِ باختلافِ ورودِ الخطابِ إليهِما ممَّا يُوجِبُ ويقرِّرُ تباينَ ما بينَهُما ، فإنْ فهمْتَ الآنَ ، وإلاَّ. . فدعْنِي لا تَدُرْ بخيالِيُّ (٣) .

<sup>(</sup>١) في كل النسخ : (أنت) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في (ت، ث، ذ): (عن سخ).

<sup>(</sup>٣) في ( ت ، ث ، ذ ) : ( بحالي ) .

فإِنْ قيلَ : ألمْ يقلِ اللهُ تعالىٰ : ﴿ فَكَلَّ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْمِهِ ۚ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ اللهُ تعالىٰ مِن رَسُولِ ﴾ وسماعُ كلامِ اللهِ تعالىٰ بحجابٍ أَوْ بغيرِ حجابٍ ، وعلمُ ما في الملكوتِ ومشاهدةُ الملائكةِ ، وما غابَ عنِ المشاهدةِ والحسِّ . مِنْ أجلِّ الغيوبِ ، فكيفَ يطلعُ عليها مَنْ ليسَ برسولٍ ؟

قلنا: في الكلامِ حذفٌ يُدَلُّ على صحَّةِ تقديرِهِ بالشرعِ الصادقِ ، والمشاهدةِ الضروريةِ ، وهوَ أَنْ يكونَ معناهُ :

إِلاَّ مَنِ ارتضَىٰ مِنْ رسولٍ، ومَنِ اتَّبَعَ الرسولَ بإخلاصِ واستقامةٍ، أَوْ عَمِلَ بِما جاءَ بِهِ ؛ لأَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : « ٱتَّقُوا فرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ ٱللهِ »(١)، وهلْ يُتَّقَىٰ إِلاَّ في علمِ ما غابَ عنهُ أَنْ ينكشِفَ لهُ ؟!

وقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : « إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مُحَدَّثُونَ . . فَعُمَرُ »(٢) ، أَوْ كما قالَ .

وقالَ : « ٱلْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِ ٱللهِ <sup>٣)</sup> .

وفي القرآنِ العزيزِ : ﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ عِلْمُ مِنْ ٱلْكِنَابِ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ ، قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ فعلِمَ ما غابَ عَنْ غيرِهِ مِنْ إمكانِ إتيانِ ما وعدَ بهِ ، وزادَ أَنَّهُ قدرَ عليهِ ، ولمْ يكنْ نبيّاً ولا رسولاً .

رواه الترمذي ( ٣١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٣٤٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الديلمي في « الفردوس » ( ٦٥٥٤ ) .

وقد أنبأ الله سبحانة وتعالى عَنْ ذي القرنينِ مِنْ إخبارِهِ عَنِ الغيبِ، وصدقِهِ فيهِ حينَ قالَ : ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِي جَعَلَهُ دَكَّا اللهُ عَنْ وَعَدُرَبِي حَقَا ﴾ وإنْ كانَ وقع الاختلافُ في نبوَّةِ ذي القرنينِ عليهِ السلامُ.. فالإجماعُ على أنَّهُ ليسَ برسولٍ ، وهوَ خلافُ المشروطِ في الآيةِ .

وإنْ رامَ أحدٌ المدافعة بالاحتيالِ لِمَا أخبرَ بهِ ذو القرنينِ ، وما ظهرَ على يدِ الذي كانَ عندَهُ علمٌ مِنَ الكتابِ ، وأرادَ أنْ يجوِّزَهُ على عمرَ . لا يفرِّقُ بين الشبهِ والحقائقِ ، فما يصنعُ فيما جرى للخضرِ ، وما أنبا اللهُ سبحانة عنه وأظهرَهُ عليهِ مِنَ العلوم الغيبيَّةِ ؟!

وهوَ بعدَ أَنْ يكونَ نبيّاً فليسَ برسولٍ على الوفاقِ مِنَ الجميع ، واللهُ تعالىٰ يقولُ : ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ﴾ فدلَّ علىٰ أنَّ في الآيةِ حذفاً ينضافُ معناهُ إلىٰ ما ظهرَ مِنَ الكلام .

فكانَ سعدٌ رضيَ اللهُ عنهُ يرى الملائكةَ عليهِمُ السلامُ وهُمْ غيبُ اللهِ تعالىٰ (١). وأعلمَ أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ بما في البطنِ وهوَ مِنْ غيبِ اللهِ عزَّ وجلَّ (٢). وشواهدُ هاذا في الشرع كثيرةٌ تُعجِزُ المتأوِّلَ وتبهرُ المعانِدَ .

هـُـذا ؛ والقولُ بتخصيصِ العمومِ أظهرُ مِنَ المجرة (٣) ، وأشهرُ ممَّا نقلَ

 <sup>(</sup>۱) کما رواه مسلم (۲۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) كما رواه مالك في « الموطأ » ( ٢/ ٧٥٢ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » (٦/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) في غير (ش، خ): (الحواة).

الكَافَّةُ ، ويُحتمَلُ أَنْ يَكُونَ المرادُ في الآيةِ بالرسولِ المذكورِ فيها : ملَكَ الوحي الذي بواسطتِهِ تنجلي العلومُ ، وتنكشفُ الغيوبُ .

فمتى لمْ يرسلِ اللهُ عزَّ وجلَّ ملَكاً بإعلامِ غيبٍ ؛ إمَّا بخطابِ مشافهةٍ ، أوْ إلقاءِ معنى في رُوعٍ ، أوْ ضربِ مثلٍ في يقظةٍ أوْ منامٍ . . لمْ يكنْ إلى علم ذلك الغيبِ سبيلٌ ، ويكونُ تقديرُ الآيةِ : فلا يُظهِرُ علىٰ غيبهِ أحداً إلاَّ مَنِ ارتضَىٰ مِنْ رسولٍ أنْ يرسلَهُ إلىٰ مَنْ يشاءُ مِنْ عبادِهِ في يقظةٍ أوْ منامٍ ؛ فإنَّهُ يطلعُ علىٰ ذلكَ الغيب أيضاً .

وتكونُ فائدةُ الإِخبارِ بهاذا في الآيةِ: الامتنانَ علىٰ مَنْ رزقَهُ اللهُ تعالىٰ علمَ شيءٍ مِنْ مكنوناتِهِ ، وإعلامَهُ أنَّهُ لمْ يصلْ إليها بنفسِهِ ولا بمخلوقٍ سواهُ ، إلاَّ باللهِ تعالىٰ حينَ أرسلَ إليهِ الملَكَ بذلكَ ، وبعثَهُ إليهِ حتىٰ يبرأَ المؤمنُ مِنْ حولِهِ وقوَّتِهِ ، ومِنْ حولِ كلِّ مخلوقٍ وقوّتهِ ، ويرجع إلى اللهِ تعالىٰ وحدَهُ ، ويتحقق أنَّهُ لا يردُ عليهِ شيءٌ مِنْ علمٍ أوْ معرفةٍ أوْ غيرِ ذلكَ إلاَّ بإرادتِهِ ومشيئتِهِ .

ويحتملُ وجهاً آخرَ : وهوَ أَنْ يكونَ معناهُ ـ واللهُ أعلمُ ـ : فلا يُظهرُ علىٰ غيبِهِ أحداً إلاَّ مَنِ ارتضَىٰ بذلكَ (١) مِنْ سائرِ خلقِهِ ، وأصنافِ عبادِهِ ، ويكونُ معنىٰ ( مِنْ رسولٍ ) أَيْ : علىٰ يدِ رسولٍ مِنَ الملائكةِ ، واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) كذا (ث، ذ)، وفي غيرهما: ( . . . ارتضى من رسول، ويريد من سائر . . . ) .

# ﴿ فَكُنَّاكُ اللَّهُ عَنَىٰ : ولا تَتَخَطَّ رَفابِ لَصِّدُ بِعِينِ ]

ومعنَىٰ ( ولا تتخطَّ رقابَ الصديقينَ ) وقلتَ : وما الذي أوصلَهُ إلىٰ مقامهِمْ ، أوْ جاوزَ بهِ ذلكَ وهوَ في المرتبةِ الثالثةِ حالَ المقربينَ ؟

فاعلمْ : أنَّهُ ما وصلَ حيثُ ظننتَ ، فكيفَ يجاوزُهُ ؟

وإنَّما خاصِّيةُ مَنْ هوَ في رتبةِ الصديقيَّةِ عدمُ السؤالِ ؛ لكثرةِ التحقيقِ بالأحوالِ .

وخاصِّيةُ مَنْ هُوَ فِي رَتَّبَةِ القربِ كَثْرَةُ السَّوَّالِ ؛ طمعاً في بلوغِ الآمالِ .

ومثالُهما فيما أُشِيرَ إليهِ مثالُ إنسانينِ دخلا في بستانٍ ، وأحدُهُما يعرفُ جميعَ أنواعِ نباتِ البستانِ ، ويتحقَّقُ أنواعَ تلكَ الثمارِ ، ويعلمُ أسماءَها ومنافعَها ، فهوَ لا يسألُ عنْ شيءٍ ممَّا يراهُ ، ولا يحتاجُ إلى أنْ يُخبَرَ بهِ ، والثاني لا يعرفُ ممَّا رأىٰ شيئاً ، أوْ يعرفُ بعضاً ويجهلُ أكثرَ ممَّا يعرفُ ، فهوَ يسألُ ليصلَ إلىٰ علم الباقِي .

وكذلكَ مَنْ تكلَّمْنا عليهِ حينَ أكثرَ السؤالَ عساهُ يتجاوزُ بسؤالهِ حالَهُ ، ويتخلفُ عَنْ مقامِهِ إلىٰ ما هوَ أعلىٰ منهُ ، وكانَ غيرَ مرادٍ لذلكَ ؛ إمَّا في ذلكَ الوقتِ ، أوْ أبدَ الأبدِ .

وتلكَ العلومُ لا تنالُ بالكسبِ ، وإنَّما تنالُ بالمنح الربانيةِ ، فقيلَ لهُ :

لا تتخطَّ رقابَ الصديقينَ بالسؤالِ ؛ فذلكَ ممَّا لا يُتَخَطَّىٰ بهِ (۱) ، وليسَ هوَ مِنَ الطرقِ الموصلَةِ إلى مقامهِمْ ، فارجع إلى الصدِّيقِ الأكبرِ ، فاقتدِ بهِ في أحوالِهِ وسيرتِهِ ، فعساكَ ترزقُ مقامَهُ ، فإنْ لمْ يكُنْ . . فتبقَىٰ علىٰ حالِ القربِ ، وهوَ تلوُ الصدِّيقيةِ ، فهاذا معناهُ ، واللهُ أعلمُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ( ث ، ذ ) : ( مما لا تحظيٰ به ) .

### فِصِينِهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ا

# [ في بيان عنى : انصراف استالك انتاظر بعد وصوله إلى ذلك الرّفيق الأعلى ]

ومعنى (انصرافِ السالكِ الناظرِ بعدَ وصولِهِ إلىٰ ذلكَ الرفيقِ الأعلىٰ): أنّهُ لمّا وصلَ إليهِ بالسؤالِ. . صُرِفَ إلىٰ ما لاقَ بهِ مِنَ الأحوالِ ؛ ليُحكِمَ ما بقيَ عليهِ مِنَ الأعمالِ كما قالَ المصطفىٰ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ للذي سألَهُ أنْ يعلمهُ مِنْ غرائبِ العلمِ : « إَذْهَبْ فَأَحْكِمْ مَا هُنَالِكَ ، وَكَذَلِكَ أَعَلَّمُكَ مِنْ غَرَائِبِ العلمِ : « إَذْهَبْ فَأَحْكِمْ مَا هُنَالِكَ ، وَكَذَلِكَ أَعَلَّمُكَ مِنْ غَرَائِبِ العلمِ . .

وأمَّا صفةُ انصرافِهِ. . فإِنَّهُ نهضَ بالبحثِ ورجعَ بالتذكُّرِ وفوائدِ المزيدِ .

ووجه أخر (٢): إنْ لم يستطع المقام في ذلك الموضع بعد وصوله إليه. فذلك لتعلُّق جزء المعرفة بالبدل ، ومسكنه عالم الملك ، ولم يفارقه بعد بالموت ، وطول الغيب عنه لا يمكن في العادة ، ولو أمكن ذلك. لهلك الجسم وتفرقت الأوصال ، والله تعالى أراد عمارة الدنيا قدر ما سبق في علمه ﴿ وَلَن تَجَدَ لِسُنَة اللّه تَبْدِيلًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٤/١ ) ، وفيها : ( وبعد ذلك ) بدل ( وكذلك ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ث، ذ)، وقد سقط قوله: (آخر) من بقية النسخ، والعبارة في (ض):(ووجه أنه).

ومعنى قولِ أبي سليمانَ الدارانيِّ رحمَهُ اللهُ : (لوْ وصلُوا. . ما رجعُوا) : ما رجعَ إلى حالةِ الانتقاصِ مَنْ وصلَ إلى حالةِ الإخلاصِ ، والذي طمعَ الناظرُ في الحصولِ فيهِ بسؤالِهِ وتماديهِ إلى حالِ القربِ منهُ ؟ إذْ لم يصلحُ لذلكَ ، ولم يصفُ لهُ ، ولم يخلصْ في أعمالِهِ .

\* \* \*

# ﴿ فَيُ بِيانِ مِعنىٰ ؛ ليس في الإمكان أبدع من صورة هذا العالم ]

ومعنى (أنْ ليسَ في الإِمكانِ أبدعُ مِنْ صورةِ هـنذا العالَمِ ، ولا أحسنُ ترتيباً ، ولا أكملُ صنعاً ، ولوْ كانَ وادَّخرَهُ معَ القدرةِ . كانَ ذلكَ بخلاً يناقضُ الجودَ الإلهيَّ ، وإنْ لمْ يكنْ قادراً عليهِ . كانَ ذلكَ عجزاً يناقضُ الإلهيَّة ) وكيفَ يُقضَىٰ عليهِ بالعجزِ فيما لمْ يخلقْهُ اختياراً ؟

ولِمَ لَمْ يُنسبُ إليهِ ذلكَ قبلَ خلقِ العالمِ ، ويقالُ : ادِّخارُ إخراجِ هــٰذا العالمِ مِنَ العدمِ إلى الوجودِ عجزٌ مثلَ ما قيلَ فيما ذكرناهُ ؟

وما الفرقُ بينَهُما ؟

وذلكَ لأنَّ تأخيرَهُ بالعالمِ قبلَ خلقِهِ عَنْ أَنْ يخرجَهُ مِنَ العدمِ إِلَى الوجودِ يقعُ تحتَ الاختيارِ الممكنِ ؛ مِنْ حيثُ إِنَّ للفاعلِ المختارِ أَنْ يفعلَ وألاً يفعلَ ، فإذا فعلَ . فليسَ في الإمكانِ أَنْ يفعلَ إلاَّ نهايةَ ما تقتضيهِ الحكمةُ التي عرفْنا أنَّها حكمةٌ ، ولمْ يعرِّفْنا بذلكَ إِلاَّ لنعلمَ مجاريَ أفعالِهِ ، ومصادرَ أمورِهِ ، ولنتحقَّقَ أَنَّ كلَّ ما قضاهُ ويقضيهِ مِنْ خلقِهِ بعلمِهِ وإرادتِهِ وقدرتِهِ ، وأنَّ ذلكَ على غايةِ الحكمةِ ، ونهايةِ الإتقانِ ، ومبلغ جودةِ الصنع ؛ ليجعلَ وأنَّ ذلكَ على غاية الحكمةِ ، ونهايةِ الإتقانِ ، ومبلغ جودةِ الصنع ؛ ليجعلَ كمال ما خلقَ دليلاً قاطعاً ، وبرهاناً ساطعاً على كمالِهِ في صفاتِ جلالِهِ الموجبةِ لإجلالِهِ .

فلوْ كَانَ كَلُّ مَا خُلِقَ نَاقَصاً بِالإِضَافَةِ إِلَىٰ غيرِهِ مَمَّا يَقَدرُ عَلَىٰ خَلْقِهِ وَلَمْ يَخَلَقهُ. لَكَانَ يَظْهرُ النقصانُ المَدَّعَىٰ علىٰ هَنْذَا الوجودِ مِنْ خَلقِهِ ، كَمَا يَظُهرُ علىٰ مَا خَلْقَهُ نَاقَصاً فِي أَشْخَاصِ معيّنةٍ ؛ ليدلَّ بها علىٰ كَمَالِ مَا خَلقَهُ مِنْ غيرِ ذَلْكَ ، ويكونَ الجميعُ مِنْ بابِ الاستدلالِ علىٰ ما صنعَ مِنَ النقصانِ قطعاً ، وما يُحملُ عليهِ مِنَ القدرةِ علىٰ أكملَ منهُ ظنّا ؛ إذْ خلقَ للخلقِ عقولاً ، وجعلَ لهُمْ فهوماً ، وعرَّفَهُمْ ما أُكِنَّ ، وكشفَ لهُمْ ما خُجِبَ عقولاً ، وبيكونُ مِنْ حيثُ عرَّفَهُمْ بكمالِهِ دلَّهُمْ علىٰ نقصِهِ ، ومِنْ حيثُ أعلَّمُهُمْ بقدرتِهِ بصَّرهُمْ بعجزِهِ ، فتعالى اللهُ ربُّ العالمينَ ، الملكُ الحقُ المبينُ .

وأيضاً: فلا يعترضُ هاذا ويَستَزْرِيهِ إلاَّ مَنْ لا يعرفُ مخلوقاتِهِ ، ولمْ يعلمْ مقدارَ الدنيا يصرفِ الفكرَ الصحيحَ في منشآتِهِ ومخترعاتِهِ ، ولمْ يعلمْ مقدارَ الدنيا وترتيبَ الآخرةِ عليها ، ولا عرفَ خواصَّها ، ولا تنزَّهَ في عجائِبها ، ولا لاحظَ الملكوتَ ببصرِ قلبِهِ ، ولا جاوزَ التخومَ إلىٰ أسفلَ مِنْ ذلكَ بسِرِّهِ وللهُ به ولا نقمَ أنَّ الجنة أعلَى النعيمِ ، وأنَّ النارَ أقصَى العذابِ الأليمِ ، وأنَّ النظرَ إليهِ جلَّ جلالهُ منتهَى الكراماتِ ، وأنَّ رضاهُ غايةُ الدرجاتِ ، وسخطَهُ الدركاتِ ، وأنَّ منحَ المعارفِ والعلوم أسنَى الهباتِ .

ويرىٰ أَنَّ العالمَ بأسرِهِ أخرجَهُ مِنَ العدمِ الذي هوَ نفيٌ محضٌ إلى الوجودِ الذي هوَ إثباتٌ صحيحٌ ، وقدَّرَهُ منازلَ وجعلَهُ طبقاتٍ ، فمِنْ حيٍّ وميتٍ ،

 $-c e^{-c} e^{-$ 

ومتحركِ وساكنِ ، وعالم وجاهلِ ، وشقيً وسعيدٍ ، وقريبٍ وبعيدٍ ، وصغيرٍ وكبيرٍ ، وجليلٍ وحقيرٍ ، وغنيًّ وفقيرٍ ، ومأمورٍ وأميرٍ ، ومؤمنٍ وكافرٍ ، وجاحدٍ وشاكرٍ ، ومِنْ ذكرٍ وأنثىٰ ، وأرضٍ وسماءٍ ، ودنيا وأخرىٰ ، وغيرِ ذلكَ ممَّا لا يُحصَىٰ .

والكلُّ قائمٌ بهِ ، وموجودٌ بقدرتِهِ ، وباقٍ بعلمِهِ ، ومُنتَهِ إلى أجلِهِ ، ومصرَّفٌ بمشيئتِهِ ، ودالُّ على بالغِ حكمتِهِ ، فما أكملُ مِنْ حدثِهِ إلاَّ قدمُهُ ، ولا مِنْ تصرُّفِهِ إلاَّ استبدادُهُ ، ولا مِنْ ملكِهِ إلاَّ مَنْ ملكَهُ ، فيعودُ المحدَثُ قديماً ، والمربوبُ ربّاً ، والمملوكُ مالِكاً ، ويعودُ الخالِقُ مخلوقاً ، قديماً ، والمربوبُ ربّاً ، والمملوكُ مالِكاً ، ويعودُ الخالِقُ مخلوقاً ، تعالى اللهُ عَنْ جهلِ الجاهلينَ ، وتخييلِ المعتوهينَ ، وزيغِ الزائغينَ علوّاً . كبيراً .

# ﴿ فَكُنَّالِكُا [ في حكم طلب العلوم المكنون، ]

وأمَّا حكمُ هاذِهِ العلومِ المكنونةِ في الطلبِ وسلوكِ هاذِهِ المقاماتِ ، ورُقِيِّ (١) هاذِهِ الدرجاتِ ، واستفهامِ أمثالِ هاذِهِ المخاطباتِ ، أهيَ مِنْ قبيلِ الواجباتِ أوِ المندوباتِ أوِ المباحاتِ ؟

فاعلم : أنَّ المسؤولَ عنهُ على ضربينِ :

أحدُهُما: ما هوَ في حكمِ المبادىءِ ، والثاني: ما هوَ في حكمِ الغاياتِ .

فأمّا الذي هو في حكم المبادى و . . فطلبُهُ فرضٌ على كلّ أحدٍ ، بقدرِ بذلِ المجهودِ ، وإفراغِ الوُسعِ ، وجميعِ ما يقدرُ عليهِ مِنَ العنايةِ ، وذلكَ ما تضمنتُهُ أصولُ علم المعاملةِ ، مثلُ الإخلاصِ في التوحيدِ ، والصدقِ في العملِ ، والالتحافِ بالخوفِ والرجاءِ ، والتزيُّنِ بالصبرِ والشكرِ ؛ لأنَّ هلذِهِ كلّها وما يلحقُ بها مِنْ علمِ الأمرِ والنهيِ ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ فَأَنْقُوا ٱللهَ مَا الشّمَ عليهِ .

وأمَّا الذي هوَ في حكم الغاياتِ ؛ مثلُ انقلابِ الهيئاتِ ، والنظرِ بالتوفيقِ على الموافقةِ والرضا والإيثارِ ، والتوكلِ بالتجريدِ ، وحقيقةِ علمِ معاني

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( ورقو ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله أعلم .

التوحيدِ ، ومَيْزِ معاني التفريدِ ، وأوصافِ أهلِ إثباتِ اليقينِ . . فهوَ درجاتٌ ومقاماتٌ ، ومنازلُ ومراتبُ ، ومنحٌ يخصُّ اللهُ تعالىٰ بها مَنْ يشاءُ مِنْ عبادِهِ ، مِنْ غيرِ أَنْ تَنَالَ بطلبِ ولا بحثٍ ولا تعليمٍ .

ولوْ كَانَ ذَلكَ كَذَلكَ. لَمَا قَيلَ للناظرِ السالكِ حَينَ أَرَادَ الارتقاءَ إلىٰ درجةٍ أُعلىٰ مِنْ درجتِهِ بلسانِ السؤالِ : ارجع ، ولا تتخطَّ رقابَ الصديقين ، لكنَّها مواهبُ أكرَمَ اللهُ تعالىٰ بها أهلَ صفوة ولايتِهِ ، وهيَ مواريثُ الصدقِ في العلمِ ، وبركاتُ الإخلاصِ في العملِ .

فَمَنْ لَمْ يَرِثْ مِنْ عَلَمِهِ وَعَمَلِهِ الْمَفْرُوضِ عَلَيْهِ طَلَبُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ شَيئاً مِنْ هَانِهِ الْمَعَانِي. . فليسَ في شيءٍ مِنَ الحقيقةِ وإِنْ كَانَ حَقّاً ، غيرَ أَنَّ حَالَهُ مَعْلُولٌ ؛ إمَّا مَفْتُونٌ بدنياهُ ، أَوْ مُحْجُوبٌ بِهُواهُ ، وربُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شيءٍ مَعْلُولٌ ؛ إمَّا مَفْتُونٌ بدنياهُ ، أَوْ مُحْجُوبٌ بِهُواهُ ، وربُّكَ علىٰ كُلِّ شيءٍ قديرٌ .

### ؋ۻٛڵٷ

## [في بيان ذِكْرِ هانه العلوم بالإشارة دون العبارة]

وأمَّا لِمَ ذُكِرَتْ هاذهِ العلومُ بالإشاراتِ دونَ العباراتِ ، وبالرموزِ دونَ التصريحاتِ ، وبالمتشابهِ مِنَ الألفاظِ دونَ المحكماتِ وإنْ كانَ قدْ سبقَ هاذا مِنَ الشارعِ فيما لهُ أَنْ يمتحنَ بهِ مَنَ كلّف ، ويبلوَ مَنْ تعبَّدَ ، وليكونَ للعلمِ رجالٌ مخصوصونَ ، فما بالُ مَنْ لمْ يُجعَلْ شارعاً ، ولمْ يُبعَثْ لغيرِهِ مكلّفاً ؟ فالجوابُ عنْ ذلك :

أنَّ العالمَ هوَ وارثُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، وإِنَّما ورثَ العلمَ ليعملَ بهِ كعملِهِ ، ويحلَّ فيهِ كمحلِّهِ ، والنبيُّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ما ينطقُ عَنِ الهوىٰ ، إنْ هوَ إلاَّ وحيُّ يُوحَىٰ ، علَّمَهُ شديدُ القوىٰ ، ذو مِرَّةٍ فاستوىٰ ، وحكمُ الوارثِ فيما ورثَ حكمُ الموروثِ فيما وُرثَ عنهُ ، فما عرفَ فيهِ الحكمَ مِنْ فعلِ الموروثِ عنهُ أوْ قولِهِ . . امتثلَهُ ، وما لمْ يصلْ إليهِ منهُ الميءٌ . كانَ لهُ اجتهادُهُ ، فإنْ أخطأ . كانَ لهُ أجرٌ ، وإِنْ أصاب . كانَ لهُ أجرانِ .

ثمَّ إنَّ الوارثَ رأى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صرحَ بعلومِ المعاملاتِ ، وأشارَ بما وراءَها بما لا يفهمُهُ إلاَّ أربابُ التخصيصاتِ ، كما قالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا يَعَقِلُهَ } إلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ﴾ فلمْ يكنْ للعالم الوارثِ تعدِّ عنْ حكم

الموروثِ عنهُ ، كما حُكيَ عنْ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : ( وعيتُ عَنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعاءَيْن : فأحدُهُما : الذي بثَثْتُهُ فيكُمْ ، وأمَّا الثاني. . فلو بثَنْتُهُ . جرَرْتُمُ السكِّينَ علىٰ هـٰذا البلعوم )(١) ، وأشارَ إلىٰ حلقه .

وبعدَ هاذا ، ففي القدوةِ بصاحبِ الشرع صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ النجاةُ ، وفي اتِّباعِهِ الفوزُ بحبِّ اللهِ ، ويدُ اللهِ معَ الجماعَةِ ، وفوقَ كلِّ ذي علم عليمٌ.

وقدْ أفدناكَ بحولِ اللهِ وقوَّتِهِ مِنْ طرائِفِ ما عندَنا ، وأهدَيْنا إِليكَ مِنْ غرائبِ مَا لَدَيْنَا ، وإلَى اللهِ يُردُّ العلمُ فيما دقَّ وجلَّ ، وكثرَ وقلَّ ، وعظمَ وصغرَ ، وظهرَ واستترَ .

وإنَّما ينطقُ الإنسانُ بما أنطقَهُ اللهُ تعالىٰ بهِ ، وهوَ مستعمَلٌ بما استعملَهُ فيهِ ؛ إذْ كلُّ ميسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لهُ .

فاستنزلْ ما عندَ ربِّكَ وخالقِكَ مِنْ خيرٍ ، واستجلِبْ ما تؤملُهُ منهُ مِنْ هدايةٍ وبرُّ بقراءةِ السبع المثاني والقرآنِ العظيم ، التي أمرتَ بقراءَتِها في كلِّ صلاةٍ ، ووكَّدَ عليكَ أَنْ تعيدَها في كلِّ ركعةٍ ، وأخبركَ الصادقُ المصدوقُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بأنْ ليسَ في التوراةِ ، ولا في الإنجيلِ ، ولا في الفرقانِ مثلُها (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٢٠ ) ، وفيه : ( فلو بثثته. . قطع هـاذا البلعوم ) .

رواه الترمذي ( ٣١٢٥ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله =

 $e^{Q}$  ,  $e^{Q$ 

وفي هاذا تنبيةً \_ بلُ تصريحٌ \_ بأنْ تكثرَ منها لِمَا تضمنتُهُ مِنَ الفوائدِ ، وخُصَّتُ بهِ مِنَ الذخائرِ والفرائدِ ، ممَّا لوْ سُطِرَ . لكانَ فيهِ أوقارُ الجِمالِ(١) .

فافهَمْ وانتبهْ واعقِلْ ما خُلِقْتَ لهُ ، واعرفْ قدرَ ما أُعدَّ لكَ .

واللهُ تعالىٰ حسبُ مَنْ أرادهُ ، وهادي مَنْ جاهدَ في سبيلهِ ، وكافي مَنْ توكَّلَ عليهِ ، وهوَ الغنيُّ الكريمُ .

وحينئذٍ قدِ انتهَى الجوابُ عمَّا سألتَ عنْهُ ، وفرغْنا منهُ بحسبِ الوُسعِ والطاقةِ مِنَ الكلام .

فنسألُ الله تعالى المباعد بينَ جِبِلاَّتِ قلوبِ البشرِ : أَنْ يَصَرَفَ عَنَّا حَجَبَ الْكَدُورَاتِ وَالْأَهُواءِ ، ومواريثَ الغيِّ والزيغِ والضررِ ، فبِيَدِهِ مَجَادِي المقدوراتِ والقدرِ ، وهوَ إللهُ مَنْ ظَهَرَ وغبَرَ ، وإليهِ مرجعُ مَنْ آمنَ وكفرَ ، ومُجازِي الخلائقِ بنعيم أَوْ سقرَ .

والصلاةُ علىٰ سيِّدِنا محمَّدٍ أفضلِ الخلقِ سيِّدِ البشرِ ، وعلىٰ آلهِ الساداتِ الغُرر ، وسلَّمَ تسليماً .

# آخر "الإملاء على مُثْنِ كِل الإحب ء "

عليه وسلم: " ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن ، وهي السبع
 المثاني ، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل » .

<sup>(</sup>١) أوقار : جمع وقر ، وهو : الحمل الثقيل .

## خاتمت النّسخت ( د )

نجز كتاب « الإملاء في مشكلات الإحياء » ثالث عشر من شهر مولد ثاني ، سنة ألف ومئة وواحد وثمانين ، علىٰ يد الفقير إلىٰ رحمة ربه القدير ، أحمد بن علي بامزروع اليمني التريمي وطناً ، الشافعي مذهباً ، عفا الله عنه ، وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين ، ولمن قال : آمين ، والحمد لله رب العالمين .

# *خاتمت دالنسخت (* ش )

آخر « الإملاء على مشكل الإحياء » ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتبه العبد المذنب السيد عثمان ، الملقب بعوفي ، من تلاميذ الحافظ أحمد الحلمي ، غفر الله ذنوبه ولوالديهما الأمين المعين .

## نماتمت النسخت (ت)

والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق وسيد البشر ، وعلى آله وصحبه أولي العزم والظفر ، وعلى عترته الطاهرين خير العتر ، وسلَّم تسليماً كثيراً ، دائماً أبداً مؤبداً ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول

ولا قوة لنا إلا به ، ونسأله الصفح الجميل ، والحمد لله وحده ، وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً ، وكان الفراغ منه نهار الجمعة المباركة ، ثالث عشر من ربيع الأول ، من شهور سنة ست وتسعين وثمان مئة باسم الفقير إلى الله تعالى سبحانه ، الاّمل فضله وإحسانه ، أبي العباس أحمد بن إسماعيل بن محمد بن الدعيم ، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ، والحمد لله وحده .

## خاتمت النسخت (ث)

والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق ، سيد البشر ، وسلم تسليماً ، وعلى آله وصحبه أولي العزم والظفر ، وعترته الطاهرين ، وسلم تسليماً كثيراً ، آمين .

وكان الفراغ من هذا الكتاب ضحى يوم الجمعة ، الموافق (٢) جمادى أول ، سنة (١٣٠١) من الهجرة النبوية ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .

## *خاتمت النسخت (* ذ )

تم الكتاب بعون الملك الوهاب وحسن توفيقه ، ونسأله الهداية إلى طريقه ، في نهار الخميس ، الخامس وعشرين من شهر صفر الخير ، من

شهور سنة إحدى وتسع مئة ، على يد العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن شيخ بن أبي بكر ، سامحهم الله وعفا عنهم بمنه وكرمه ، والحمد لله وحده ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ، كلما ذكره الذاكرون ، وغفل عن ذكره الغافلون .

طالع هاذا الكتاب، ورأى ما فيه من اللباب الفقير إلى ربه الرحمان محمد بن أحمد زهران الأجهوري الشافعي الأزهري غفر الله......

## فاتمت النّسخت (ض)

نجز « الإملاء على الإحياء » بحمد الله وحسن توفيقه ، عشية الثلاثاء ، سابع عشر من صفر ، سنة ست وأربعين وست مئة ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كثيراً ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

\* \* \*







**ૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢ** ૽

> ترحمب ثرم الإمام العلامة الكبر، العلم الشهير، شمس الشموس محبي لدّين، أبي بكر عبد القادر بن شيخ بن عباست العيدروس وركي حكمه الله تعساني در عبد الله تعساني

#### اسمه ونسبه

هو الإمام العلامة ، أحد العلماء الأكابر ، والأعيان أولي البصائر ، محيي الدين ، أبو بكر ، عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس باعلوي ، الحسيني ، الشافعي ، الحضرمي الأصل ، الهندي المولد .

### مولده ونشأته

ولد الإمام عبد القادر العيدروس في العشرين من شهر ربيع الأول ، سنة

<sup>(</sup>۱) مصادر ترجمته: «خلاصة الأثر» (۲/۲۶) ، و« ملحق البدر الطالع » (۲/۲۲) ، و« النور السافر» (ص ٤٤٤) ، و« المشرع الروي» (۲/۲۲) ، و« العربي» العارفين » (۱/۲۰۲) ، و« الأعلام» (۴/۳۹) ، و« تاريخ الأدب العربي » (۹/۴۰) ، و« معجم المؤلفين » (۲/۸۸۱) ، و« إتحاف القاري » (ص ١٦٥) ، و« جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي » (۱/۸۰۸-۲۱۰) .

ثمان وسبعين وتسع مئة للهجرة النبوية ، في مدينة أحمد أباد في الهند .

وقد حدثنا الإمام العلامة عن نفسه في « نوره السافر » (ص 250) حيث قال : (كان والدي رحمه الله رأى في المنام قبل ولادتي بنحو نصف شهر جماعة من أولياء الله تعالى ، منهم : الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ، والشيخ أبو بكر العيدروس رضي الله عنه وغيرهما ، وكان الشيخ عبد القادر يريد حاجة من الوالد ، فذلك هو الذي حمله على تسميتي بهاذا الاسم ، وكنّاني أيضاً أبا بكر ، ولقبني محيي الدين ، وتقرر عنده أنه سيكون لى شأن ) .

ثم يتابع الإمام حديثه عن نفسه قائلاً: (وكانت أمِّي أمَّ ولدِ هنديّةً... وكانت من الصالحات ، على جانب عظيم من التواضع ، وسلامة الصدر ، وحسن الأخلاق ، وكثرة الإنفاق ، توفيت ضحى يوم الجمعة لعشرين خلت من شهر رمضان ، سنة عشر بعد الألف ، وكان آخر كلامها لا إله إلا الله ).

ويمضي الإمام في حديثه عن نشأته فيقول: (قرأت القرآن العظيم حتى ختمته على يد بعض أولياء الله تعالى، وذلك في حياة الوالد تغشّاه الله بالرحمة، واشتغلت بعد قراءة القرآن بتحصيل طرف من العلم، وقرأت عدة من المتون على جماعة من العلماء الأعلام، وتصدَّيت لنشر العلم، ومزاحمة أهله، وذلك بكرم الله وفضله، والأخذ عن العلماء والاستفادة منهم، ومعرفة فضلهم وتعظيمهم).

### طلبه للعلم

لا يمكن أن يميز المطالع لترجمة الإمام عبد القادر العيدروس رحمه الله مرحلة واضحة لطلب العلم في حياته ؛ لأنه نشأ في بيت علم وفضل ، وتقوى وصلاح ، فقد نشأ إذاً طالبَ علم كما عرفنا ذلك من خلال حديثه عن نفسه فيما تقدم .

والذي يمكننا إضافته هنا هو قوله في « النور السافر » (ص ٤٤٦): ( . . . وشاركت في كثير من الفنون ، وتفرغت لتحصيل العلوم النافعة لوجه الله تعالىٰ ، وعملت الهمة في اقتناء الكتب المفيدة ، وبالغت في طلبها من أقطار البلاد البعيدة ، مع ما صار إليَّ من كتب الوالد رحمه الله ، فاجتمع عندى منها جملة عديدة ) .

#### شيوخه

أفادنا الإمام عبد القادر العيدروس رحمه الله أنه تلقى العلم على جماعة من العلماء الأعلام، وقد نقل العلامة الشلي رحمه الله في « المشرع الروي » ( ١٥٢/٢ ) عن « الزهر الباسم » للإمام عبد القادر نفسه طائفةً من حديثه عن مشايخه الذين تتلمذ عليهم ، وكرع من معينهم ، وهم :

- شيخ الإسلام ، وغوث الأولياء الكرام ، الرباني المربي ، شيخ بن

عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس (ت٩٩٢هـ)، وهو والد الإمام عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس (ت٩٩٢هـ)، وهو والد الإمام عبد القادر رحمهما الله تعالى .

- \_ أخوه السيد العلامة عبد الله بن شيخ ( ١٩١٠هـ ) .
- السيد العالم ، والفاضل المتصوف ، والنسيب الشريف ، حاتم بن أحمد بن موسى الأهدل الحسيني اليمني (ت ١٠١٣هـ) .
  - ـ الشيخ الإمام ، درويش حسين الكشميري .
  - الشيخ الإمام ، موسى بن جعفر الكشميري .
  - الشيخ الإمام ، محمد بن الشيخ حسن الجشتي .

#### تلاميذه

لم نستطع الوقوف إلا على أسماء بعض الذين أخذوا عن الإمام عبد القادر العيدروس رحمه الله تعالى ، وذلك عندما أخبرنا هو عن ذلك ، فقال في « النور السافر » ( ص ٤٤٧ ) : ( وأخذ عني غير واحد من الأعلام ، وانتفع بي عدة من الأنام ) .

غير أنه لم يذكر ما قرؤوه عليه ، ولا ما أخذوه عنه ، في حين صرح بأنه ألبس جماعةً من الأعيان خرقة التصوف ، وعدَّد منهم :

- السيد الجليل العلامة ، جمال الدين ، محمد بن يحيى الشامي المكي .

- الشيخ الكبير ، العلامة الشهير ، بدر الدين ، حسن بن داوود الكوكني الهندى .

- الشيخ الصالح ، العلامة الفقيه ، أحمد بن محمد بن عبد الرحيم باجابر الحضرمي .
  - الشيخ الفاضل ، شهاب الدين ، أحمد بن ربيع .
  - العلامة الشهير ، أحمد بن عبد الحق السنباطي المكي المصري .

وأضاف الإمام رحمه الله قائلاً: (وأما الذي لبسها من الملوك والتجار، وطوائف الناس. فجماعة كثيرون، وخلائق لا يحصون).

#### مؤلفاته

لقد برع الإمام عبد القادر العيدروس رحمه الله تعالى في علوم عدة ، وفنون شتّى ، مما دفعه للتأليف والتصنيف ، فأبرز لنا كتباً عديدة ، ومصنفات مفيدة ، وقد قال في « النور السافر » ( ص ٤٤٧ ) : ( وألفت جملة من الكتب المقبولة التي لم أُسبق إلىٰ مثلها ، ووقع الإجماع علىٰ فضلها ، فلا يكاد يمتري في ذلك إلا عدو العراسد ) ، ثم عدد منها جملة نذكر منها :

- ـ الفتوحات القدوسية في الخرقة العيدروسية .
- الحدائق الخضرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

العشرة ، وهو أول مؤلفاته ، ألَّفه وهو دون العشرين من عمره المبارك .

- \_ إتحاف الحضرة العزيزة بعيون السير الوجيزة .
- \_ المنتخب المصطفى من أخبار مولد المصطفى .
  - المنهاج إلى معرفة المعراج.
  - الأنموذج اللطيف في أهل بدر الشريف .
- \_ أسباب النجاة والنجاح في أذكار المساء والصباح .
  - الدر الثمين في بيان المهم من علم الدين .
    - \_ الحواشي الرشيقة على العروة الوثيقة .
      - \_ منح الباري بختم صحيح البخاري .
- \_ تعريف الأحياء بفضائل الإحياء ، وهو كتابنا هذا .
  - \_عقد اللآل بفضائل الآل.
  - \_ خدمة السادة آل باعلوي باختصار العقد النبوي .
    - \_ بغية المستفيد في شرح تحفة المريد .
    - \_ النفحة العنبرية في شرح البيتين العدنية .
      - غاية القُرَب في شرح نهاية الطلب .
        - ـ صدق الوفاء بحق الإخاء .
      - ـ النور السافر عن أخبار القرن العاشر .

ـ الروض الأريض والفيض المستفيض ، وهو ديوان شعر جمعه بعض أصحابه .

وغيرها من الكتب المفيدة ، والتصانيف النافعة بإذن الله تعالى .

#### ثناء العلماء عليه

ذكر الإمام عبد القادر العيدروس رحمه الله تعالىٰ في أثناء ترجمته نفسَه في « النور السافر » (ص ٤٥١ ) : أن الفقيه المحقق العلامة ، جمال الدين ، محمد بن عبد المولى القرطبي المغربي قدم اليمن ، واجتمع بالفقيه عبد الملك بن عبد السلام دعسين ، واطلع عنده على جملة من مؤلفات الإمام عبد القادر ، فأعجب بها جداً وقال : ( إنه ما بقى لمؤلفها في هــٰذا الزمان نظير ، وإني لأدعو له بطول العمر ، حتى يبدوَ منه مثل هـٰذه الفوائد المستجادة ؛ لينتفع بها من أراد الله هدايته من أهل السعادة ) .

وأضاف الإمام رحمه الله أن الفقيه عبد الملك بن عبد السلام دعسين مدحه بقصيدة منها قوله: ( من الوافر )

أُوَالِي زَعْفَةً في إِثْرِ زَعْفَةً ويَجْرِي دمعُ مُقْلَتِيَ ٱستباقاً بخدِّي دَفْقَةً مِنْ بَعْدِ دَفْقَةْ وَفِي سِنِّ ٱلْكُهُولَةِ مَا أَحَقَّهُ وَأَحْظَاهُمْ بِفَخْرِ حَازَ سَبْقَهُ

إذا مثَّلْتُ شَخْصَكُمُ بِفِكْرِي تَغَـٰذُّىٰ بِـالمَعَـارفِ وَهْـوَ طِفْـلٌ سَلِيـلُ ٱلأَكْـرَمِيـنَ وَمُنْتَقَـاهُــمْ لَقَدْ وَرِثَ ٱللَّولِآيَةَ عَنْ أَبِيهِ بِتَعْصِيبٍ وَفَسَرْضٍ إِسْتَحَقَّهُ وقال عنه الحبيب محمد بن أبي بكر الشلي باعلوي في ترجمته في «المشرع الروي» (١٤٧/٢): (عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس رضي الله عنهم، أحد العلماء الأكابر، والأعيان أولي البصائر، الذين أخذوا المجد كابراً عن كابر، حامل راية المفاخر، البحر الذي ليس للبحر ما عنده من الجواهر، والروض الذي تعجز الرياض أن تحاكي ما لديه من الأزاهر، المرتقي من منازل المجد ذروتها وأعلاها، والمستقي من بحار الولاية أمرأها وأهنأها وأغلاها).

ولا يفوتنا أن نذكر مدح الإمام القطب عبد الله الحداد رحمه الله تعالىٰ له في قصيدته العينية المشهورة:

يا سائِلِي عَنْ عَبْرَتِي وَمَدامِعِي وَتَنَهُّ دِ تَـرْتَجُّ مِنْهُ أَضالِعِي فقد جاء في «ديوانه» (ص ١٨٦) في معرض مدحه للأئمة الكبار وأهل العلم الأخيار قوله مادحاً للحبيب عبد القادر وأبيه رحمهما الله تعالى:

وَٱلشَّيْخِ شَيْخٍ ذِي ٱلْمَحَلِّ ٱلأَرْفَعِ
 وَسَلِيلِهِ ذَاكَ العَفِيهِ وَصِنْوِهِ ٱلْحَبْرِ عَبْدِ ٱلقَادِرِ ٱلْمُتَضَلِّع

#### وفاته

بعد حياة حافلة بالعلم والعمل ، والنفع لخلق الله جل في علاه ، لبَّى

الإمام رحمه الله نداء خالقه ومولاه ، وانتقل إلى جواره الكريم في مسقط رأسه ( أحمد أباد ) .

 $\underbrace{ \{ \widehat{g}_{i}^{(k)} \}_{i=1}^{k} }_{\text{obstack}} (\widehat{g}_{i}^{(k)} \circ \widehat{g}_{i}^{(k)} \circ \widehat{g}_{$ 

وقد اختلف المترجمون له في سنة وفاته ، وقد ذكر أكثرهم أنه توفي في ( ١٠٤٨هـ ) ، في حين ذهب بعضهم إلىٰ أنه توفي سنة ( ١٠٤٨هـ ) ، وهاذا قول الشلي في « المشرع الروي » ( ٢/ ١٥٢ ) .

وجاء في «النور السافر» (ص ٤٤٤) حاشية تقول: (في حاشية «ط»: «وقد وُجد بهامش الأصل ما نصه: توفي سيدنا وشيخنا القطب محيي الدين، عبد القادر العيدروس، مصنف هاذا الكتاب عاشر محرم سنة سبع وثلاثين بعد الألف بأحمد أباد من أرض الهند، ودفن بجنب والده في القبة المنورة، نفع الله بهما»).

رحم الله الإمام العلامة عبد القادر رحمةً واسعة ، وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياه في مستقر رحمته ؛ إنه خالقنا ومولانا ، وهو علىٰ كل شيء قدير .

والحملتك درت لعالمين







# بِسُ لِللهِ ٱلرَّمَٰ الرَّكِمُ الرَّكِمُ الرَّحِيُ مِ اللهِ الرَّحِيُ مِ اللهِ الرَّحِيُ مِ اللهِ المُؤلِّفِ ] [خُطُبَةُ المُؤلِّف ]

الحمد لله الذي وفق لنشر المحاسن وطيها في كتاب ، وجعل ذلك قرة لأعين الأحباب ، وذخيرة ليوم المآب .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أحيا بإحياء شريعته وطريقته قلوب ذوي الألباب ، وعلى آله الطيبين الطاهرين وجميع الأصحاب ، ما أشرقت شمس « الإحياء » للقلوب ، وتوجهت همة روحانية مصنفه الولي الموهوب ، إلى إسعاف ملازمي مطالعته ومحبيه بالمطلوب .

## وبعث :

فإن الكتاب العظيم الشأن ، المسمى بر إحياء علوم الدين " ، المشهور بالجمع والبركة والنفع بين العلماء العاملين ، وأهل طريق الله السالكين ، والمشايخ العارفين ، المنسوب إلى الإمام أبي حامد محمد الغزالي رضي الله عنه ، عالم العلماء ، وارث الأنبياء ، حجة الإسلام ، حسنة الدهور والأعوام ، تاج المجتهدين ، سراج المتهجدين ، مقتدى الأئمة ، مبين الحل والحرمة ، زين الملة والدين ، الذي باهي به سيد المرسلين صلّى الله عليه وسلّم وعلى جميع الأنبياء (١) ، ورضي الله عن الغزالي وعن سائر

<sup>(</sup>١) مرآة الجنان ( ٣/ ٣٢٩ ) ، وطبقات الشافعية الكبرى ( ٦/ ٢٥٧ ) .

العلماء المجتهدين. لما كان عظيم الوقع ، كثير النفع ، جليل المقدار ، ليس له نظير في بابه ، ولم ينسج على منواله ، ولا سمحت قريحة بمثاله ، مشتملاً على الشريعة والطريقة والحقيقة ، كاشفاً عن الغوامض الخفية ، مبيناً للأسرار الدقيقة . رأيت أن أضع رسالة تكون كالعنوان والدلالة على صبابة صبابة من فضله وشرفه ، ورشحة من فضل جامعه ومصنفه ، ورتبتها على مقدمة ، ومقصد ، وخاتمة .

فالمقدمة : في عنوان الكتاب .

والمقصد: في فضائله ، وبعض المدائح والثناء من الأكابر عليه ، والجواب عما استشكل منه وطعن بسببه فيه .

والخاتمة : في ترجمة المصنف رضي الله عنه ، وسبب رجوعه إلى هــلـذه الطويقة .

# المقسُّدّمة سيفي عن نوان الكثاب

اعلم: أن علوم المعاملة التي يتقرب بها إلى الله تعالى تنقسم إلى : ظاهرة ، وباطنة .

#### والظاهرة قسمان:

معاملة بين العبد وبين الله تعالى .

ومعاملة بين العبد وبين الخلق.

#### والباطنة أيضاً قسمان :

ما يجب تزكية القلب عنه من الصفات المذمومة .

وما يجب تحلية القلب به من الصفات المحمودة .

**\* \* \*** 

وقد بنى الإمام الغزالي رحمه الله كتابه « إحياء علوم الدين » على هاذه الأربعة الأقسام ، فقال في خطبته :

ولقد أسسته على أربعة أرباع : ربع العبادات ، وربع العادات ، وربع المهلكات ، وربع المنجيات .

### فأما ربع العبادات : فيشتمل على عشرة كتب :

20 2092 92 92 92 92 92 92 92

كتاب العلم ، وكتاب قواعد العقائد ، وكتاب أسرار الطهارة ، وكتاب أسرار الصلاة ، وكتاب أسرار الضيام ، وكتاب أسرار الصلاة ، وكتاب أسرار الزكاة ، وكتاب أسرار الصيام ، وكتاب أسرار الحج ، وكتاب آداب تلاوة القرآن ، وكتاب الأذكار والدعوات ، وكتاب ترتيب الأوراد في الأوقات .

### وأما ربع العادات : فيشتمل على عشرة كتب :

كتاب آداب الأكل ، وكتاب آداب النكاح ، وكتاب آداب الكسب ، وكتاب الحلال والحرام ، وكتاب آداب الصحبة ، وكتاب العزلة ، وكتاب آداب الصحبة ، وكتاب العزلة ، وكتاب آداب السفر ، وكتاب آداب السماع والوجد ، وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكتاب أخلاق النبوة .

## وأما ربع المهلكات : فيشتمل على عشرة كتب :

كتاب شرح عجائب القلب ، وكتاب رياضة النفس ، وكتاب آفة الشهوتين : البطن والفرج ، وكتاب آفة اللسان ، وكتاب آفة الغضب والحقد والحسد ، وكتاب ذم الدنيا ، وكتاب ذم المال والبخل ، وكتاب ذم الجاه والرياء ، وكتاب ذم الكبر والعجب ، وكتاب ذم الغرور .

## وأما ربع المنجيات : فيشتمل علىٰ عشرة كتب :

كتاب التوبة ، وكتاب الصبر والشكر ، وكتاب الخوف والرجاء ، وكتاب الفقر والزهد ، وكتاب التوحيد والتوكل ، وكتاب المحبة والشوق والرضا ، وكتاب النية والصدق والإخلاص ، وكتاب المراقبة والمحاسبة ، وكتاب التفكر ، وكتاب ذكر الموت .

ثم قال رحمه الله تعالىٰ:

فأما ربع العبادات. . فأذكر فيه من خفايا آدابها ، ودقائق سننها ، وأسرار معانيها ما يضطر العالم العامل إليها ، بل لا يكون من علماء الآخرة من لم يطلع عليها ، وأكثر ذلك مما أهمل في الفقهيات .

وأما ربع العادات. . فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق ، ودقائق سننها ، وخفايا الورع في مجاريها ، وهي مما لا يستغني المتدين عنها .

وأما ربع المهلكات. فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته ، وتزكية النفس عنه ، وتطهير القلب منه ، وأذكر في كل واحد من تلك الأخلاق حده وحقيقته ، ثم سببه الذي منه يتولد ، ثم الآفات التي عليها يترتب ، ثم العلامات التي بها يتعرف ، ثم طرق المعالجة التي منها يتخلص ، كل ذلك مقروناً بشواهد من الآيات والأخبار والآثار .

୵୵ଌ୕୕୕୕ୣ୵ଌ୕୕୕୕୵୷ଌ୕୕୕୵ଢ଼ଌ୕୕୕୵ୡ୕ଌ୕୕୕୵ୡ୕ଌ୕୕୵ୡଌ୕୕୵ୡ୕ଌ୕୵୷ୡ୕ଌୖୠ୷୕ୠ୷୕ୠ୷୕୷ୠ୷୕ୠୠ୷ୠ୷୕ୠ୷୕ୠ୷୕ୠ୷୕୷ୠ୷୕

وأما ربع المنجيات. فأذكر فيه كل خلق محمود ، وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين ، التي يتقرب بها العبد من رب العالمين ، وأذكر في كل خصلة حدها وحقيقتها ، وسببها الذي به تجتلب ، وثمرتها التي منها تستفاد ، وعلامتها التي بها تعرف ، وفضيلتها التي لأجلها فيها يرغب ، مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل .

\* \* \*

# المقصب في فضل الكناب لمشار إليه، وتعض لمدائح والتناء من لأكابرعليه والجواب عما استشكل منه وطعِن سببه فيه

اعلم: أن فضائل « الإحياء » لا تحصى ، بل كل فضيلة له باعتبار تحقيقاتها لا تستقصى ، جمع الناس مناقبه فقصروا وما قصروا ، وغاب عنهم أكثر مما أبصروا ، وعزَّ من أفردها فيما علمت بتأليف ، وهي جديرة بالتصنيف .

غاص مؤلفه رضي الله عنه في بحار الحقائق، واستخراج جواهر المعاني، ثم لم يرض إلا بكبارها، وجال في بساتين العلوم، فاجتنى ثمارها، بعد أن اقتطف من أزهارها.

وسما إلىٰ سماء المعاني فلم يصطفِ من كواكبها إلا السيارة ، وجليت عليه عرائس المعاني ، فلم ترق في عينه منهن إلا بادية النضارة .

جمع رضي الله عنه فأوعى ، وسعى في إحياء علوم الدين ، فشكر الله له ذلك المسعى ، فلله دره من عالم محقق مجيد ، وإمام جامع لشتات الفضائل محرر فريد .

لقد أبدع فيما أودع كتابه من الفوائد الشوارد ، وقد أغرب فيما أعرب فيه من الأمثلة والشواهد ، وقد أجاد فيما أفاد فيه وأملىٰ .

بيد أنه في العلوم صاحب القدح المعلَّىٰ ؛ إذ كان رضي الله عنه من أسرار العلوم بمحل لا يدرك ، وأين مثله وأصله أصله ، وفصله فصله ؟!

هيهات لا يأتي الزَّمانُ بمثلِهِ إِنَّ الـزَّمـانَ بمثلِهِ لشحيحُ (١) وما عسيت أن أقول فيمن جمع أطراف المحاسن، ونظم أشتات الفضائل، وأخذ برقاب المحامد، واستولىٰ علىٰ غايات المناقب ؟!

فشجرته في فوارة العلم والعمل ، والعلا والفهم والذكاء . . أصلها ثابت وفرعها في السماء .

مع كونه رضي الله عنه ذا الصدر الرحيب ، والقريحة الثاقبة ، والدراية الصائبة ، والنفس السامية ، والهمة العالية .

ذكر الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي رحمة الله عليه: أن الفقيه العلامة قطب اليمن إسماعيل بن محمد الحضرمي ثم اليمني سُئل عن تصانيف الغزالي ؟ فقال من جملة جوابه:

محمد بن عبد الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سيد الأنبياء ، ومحمد بن إدريس الشافعي سيد الأئمة ، ومحمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد المصنفين (۲) .

<sup>(</sup>١) البيت لأبي تمام في « ديوانه » ( ١٠٢/٤ ) ، وفيه : ( لبخيلُ ) .

<sup>(</sup>٢) مرآة الجنان (٣/١٩٠).

وذكر اليافعي أيضاً: أن الشيخ الإمام الكبير أبا الحسن علي بن حرزهم الفقيه المشهور المغربي كان قد بالغ في الإنكار على كتاب «إحياء علوم الدين »، وكان مطاعاً ، مسموع الكلمة ، فأمر بجمع ما ظفر به من نسخ «الإحياء » وهم بإحراقها في الجامع يوم الجمعة ، فرأى ليلة تلك الجمعة كأنه دخل الجامع ؛ فإذا هو بالنبي صلّى الله عليه وسلّم فيه ، ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي صلّى الله عليه وسلّم .

فلما أقبل ابن حرزهم. . قال الغزالي : هاذا خصمي يا رسول الله ، فإن كان الأمر كما زعم. . تبت إلى الله ، وإن كان شيئاً حصل لي من بركتك واتباع سنتك . . فخذ لي حقي من خصمي .

ثم ناول النبيّ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتاب « الإحياء » ، فتصفحه النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورقة ورقة ، من أوله إلىٰ آخره ، ثم قال : « والله ؛ إن هـٰذا لشيء حسن » .

ثم ناوله الصدِّيق رضي الله عنه ، فنظر فيه فاستجاده ، ثم قال : ( نعم ، والذي بعثك بالحق ؛ إنه لشيء حسن ) .

ثم ناوله الفاروق عمر رضي الله عنه ، فنظر فيه وأثنى عليه كما قال الصدِّيق .

فأمر النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بتجريد الفقيه عليّ بن حرزهم عن

القميص ، وأن يضرب ويُحدَّ حدَّ المفتري ، فجُرِّد وضرب ، فلما ضرب خمسة أسواط . . تشفع فيه الصدِّيق رضي الله عنه ، وقال : يا رسول الله ؛ لعله ظن أنه خلاف سنتك فأخطأ في ظنه .

فرضي الإمام الغزالي وقبل شفاعة الصدِّيق.

ثم استيقظ ابن حرزهم وأثر السياط في ظهره ، وأعلم أصحابه ، وتاب إلى الله عن إنكاره على الإمام الغزالي واستغفر .

ولكنه بقي مدة طويلة متألماً من أثر السياط، وهو يتضرع إلى الله تعالىٰ، ويتشفع برسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، إلىٰ أن رأى النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اللهُ عليهِ وسلَّمَ فعوفي ملَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دخل عليه ومسح بيده الكريمة علىٰ ظهره، فعوفي وشفى بإذن الله.

ثم لازم مطالعة «إحياء علوم الدين»، ففتح الله عليه فيه، ونال المعرفة بالله، وصار من أكابر المشايخ، أهل العلم الباطن والظاهر، رحمه الله(١).

قال اليافعي: روينا ذلك بالأسانيد الصحيحة، فأخبرني بذلك ولي الله عن ولي الله عن ولي الله عن ولي الله الشيخ الكبير القطب شهاب الدين أحمد بن الميلق الشاذلي، عن شيخه الشيخ الكبير العارف بالله ياقوت

مرآة الجنان ( ٣/ ٣٣٢ \_ ٣٣٣ ) .

الشاذلي ، عن شيخه الشيخ الكبير العارف بالله أبي العباس المرسي ، عن شيخه الشيخ الكبير شيخ الشيوخ أبي الحسن الشاذلي ، قدس الله أرواحهم ، وكان معاصراً لابن حرزهم (١) .

قال: قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: ولقد مات أبو الحسن بن حرزهم رحمه الله يوم مات وأثر السياط ظاهر على ظهره (٢).

وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله \_ وكان أدرك الإِمام الغزالي واجتمع به \_ قال :

سمعت الإمام الفقيه الصوفي سعد بن علي بن أبي هريرة الأسفرايني يقول: سمعت الشيخ الإمام الأوحد زين القراء جمال الحرم أبا الفتح الساوي بمكة المشرفة يقول:

دخلت المسجد الحرام يوماً ، فطراً علي حال وأخذني عن نفسي ، فلم أقدر أن أقف ولا أجلس لشدة ما بي ، فوقعت على جنبي الأيمن ، تجاه الكعبة المعظمة وأنا على طهارة ، وكنت أطرد عن نفسي النوم ، فأخذتني سِنة بين النوم واليقظة ، فرأيت النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أكمل صورة ، وأحسن زي من القميص والعمامة ، ورأيت الأئمة \_ الشافعي ، ومالكاً ،

<sup>(</sup>١) مرآة الجنان (٣/ ٣٢٩\_ ٣٣٠).

<sup>(</sup>۲) مرآة الجنان ( ۳/ ۳۳۱ ) .

وأبا حنيفة ، وأحمد ، رحمهم الله \_ يعرضون عليه مذاهبهم واحداً بعد واحد ، وهو صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقررهم عليها .

ثم جاء شخص من رؤساء المبتدعة ليدخل الحلقة ، فأمر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بطرده وإهانته ، فتقدمت أنا وقلت : يا رسول الله ؛ هذا الكتاب أعني «إحياء علوم الدين » معتقدي ومعتقد أهل السنة والجماعة ، فلو أذنت لي حتى أقرأه عليك ، [فأذن لي ، فقرأت عليه] من (كتاب قواعد العقائد) : بسم الله الرحمان الرحيم ، كتاب قواعد العقائد ، وفيه أربعة فصول : الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة . . . حتى انتهيت إلى قول الغزالي : (وأنه تعالىٰ بعث النبي الأمي القرشي محمداً صلَّى الله عليه وسلَّم الله كافة العرب والعجم ، والجن والإنس ) فرأيت البشاشة في وجهه صلَّى الله عليه وسلَّم . .

ثم التفت وقال: « أين الغزالي ؟ » وإذا بالغزالي واقف بين يديه فقال: هـُـأنـذا يـا رسـول الله ، وتقـدم وسلـم ، فـردَّ عليه السـلامَ عليه الصلاة والسلام ، وناوله يده الكريمة فأكب عليها الغزالي يقبلها ويتبرك بها .

وما رأيت النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أشد سروراً بقراءة أحد عليه مثل ما كان بقراءتي عليه « الإحياء » ، ثم انتبهت والدمع يجري من عيني من أثر تلك الأحوال والكرامات (١) .

مرآة الجنان (٣/ ١٨٧ - ١٨٩) .

وكان تقريره صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لمذاهب أئمة السنة ، واستبشاره بعقيدة الغزالي وتقريرها. . نعمة من الله عظيمة ، ومنة جسيمة ، نسأل الله تعالىٰ أن يحيينا علىٰ سنته ، ويتوفانا علىٰ ملته ، آمين .

# فَكُنْ إِنْ [ فِي ثناء العسلمارعلي «الإحبياء» ]

أثنىٰ على « الإحياء » عالَمٌ من علماء الإسلام ، وغير واحد من عارفي الأنام ، بل جمع أفراد وأقطاب .

فقال فيه الحافظ الإمام الفقيه أبو الفضل العراقي في تخريجه: إنه من أجلّ كتب الإسلام في معرفة الحلال والحرام ؛ جمع فيه بين ظواهر الأحكام ، ونزع إلى سرائر دقت عن الأفهام .

لم يقتصر فيه على مجرد الفروع والمسائل ، ولم يتبحر في اللجة بحيث يتعذر الرجوع إلى الساحل ، بل مزج فيه علمي الظاهر والباطن ، ومزج معانيهما في أحسن المواطن ، وسبك فيه نفائس اللفظ وضبطه ، وسلك فيه من النمط أوسطه ، مقتدياً بقول علي كرم الله وجهه : (خير هاذه الأمة النمط الأوسط ، يلحق بهم التالي ، ويرجع إليهم العالي . . . )(1) إلىٰ آخر ما ذكره مما الأولىٰ بنا في هاذا المحل طيه ، ثم الانتقال إلىٰ نشر محاسن « الإحياء » ليظهر للمحب والمبغض رشده وغيه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣٥٦٣٩ ) .

وقال عبد الغافر الفارسي في مثال «الإحياء»: إنه من تصانيفه المشهورة التي لم يسبق إليها(١).

وقال فيه النووي : كاد « الإحياء » أن يكون قرآناً .

وقال الشيخ أبو محمد الكازروني: لو محيت جميع العلوم. . لاستُخْرجت من « الإحياء » .

وقال بعض علماء المالكية: الناس في فضلة علوم الغزالي ؛ أي : و« الإحياء » جماعها ، كما سيأتي أنه البحر المحيط (٢) .

وكان السيد الجليل كبير الشأن ، تاج العارفين وقطب الأولياء الشيخ عبد الله العيدروس رضي الله عنه يكاد يحفظه نقلاً ، وروي عنه أنه قال : مكثت سنين أطالع كتاب « الإحياء » كل فصل وحرف منه ، وأعاوده وأتدبره ، فيظهر لي منه في كل يوم علوم وأسرار عظيمة ، ومفهومات عزيزة غير التي قبلها .

انظر " طبقات الشافعية الكبرئ " ( ٢٠٦/٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « مرآة الجنان » ( ۳/ ۱۹۱ ) .

ولم يسبقه رضي الله عنه أحد ، ولم يلحقه أحد أثنى على كتاب « الإحياء » بما أثنى عليه ، ودعا الناس بقوله وفعله إليه ، وحث على التزام مطالعته والعمل بما فيه .

ومن كلامه رضي الله عنه فيه: عليكم يا إخواني بمتابعة الكتاب والسنة ؛ أعني الشريعة المشروحة في الكتب الغزالية، خصوصاً (كتاب ذكر الموت)، و(كتاب الفقر والزهد)، و(كتاب التوبة)، و(كتاب رياضة النفس).

ومن كلامه: عليكم بالكتاب والسنة أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وفكراً واعتباراً واعتقاداً، وشرح الكتاب والسنة مستوفىً في كتاب « إحياء علوم الدين » للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله ونفعنا به .

ومن كلامه: وبعد: فليس لنا طريق ومنهاج سوى الكتاب والسنة ، وقد شرح ذلك كله سيد المصنفين وبقية المجتهدين حجة الإسلام الغزالي في كتابه العظيم الشان ، الملقب أعجوبة الزمان ، « إحياء علوم الدين » الذي هو عبارة عن شرح الكتاب والسنة والطريقة .

ومن كلامه : عليكم بملازمة كتاب « إحياء علوم الدين » ، فهو موضع

نظر الله ، وموضع رضا الله ، فمن أحبه وطالعه وعمل بما فيه. . فقد استوجب محبة الله ومحبة رسول الله ، ومحبة ملائكة الله وأنبيائه وأوليائه ، وجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة في الدنيا والآخرة ، وصار عالماً في الملك والملكوت .

ومن كلامه الوجيز العزيز: لو بعث الله الموتى. . لما أوصوا الأحياء إلا بما في « الإحياء » .

ومن كلامه: اعلموا: أن مطالعة « الإحياء » تحضر القلب الغافل في لحظة ؛ كحضور سواد الحبر بوقوع الزاج في العفص والماء .

وتأثير كتب الغزالي واضح ظاهر مجرب عند كل مؤمن .

ومن كلامه: أجمع العلماء العارفون بالله على أنه لا شيء أنفع للقلب، وأقرب إلى رضا الرب من متابعة حجة الإسلام الغزالي، ومحبة كتبه؛ فإن كتب الغزالي لباب الكتاب والسنة، ولباب المعقول والمنقول، والله وكيل على ما أقول.

ومن كلامه: أنا أشهد سراً وعلانية أن من طالع كتاب « إحياء علوم الدين ». . فهو من المهتدين .

ومن كلامه: من أراد طريق الله ، وطريق رسول الله ، وطريق العارفين بالله ، وطريق العلماء بالله ؛ أهل الظاهر والباطن. . فعليه بمطالعة كتب الغزالي ، خصوصاً « إحياء علوم الدين » فهو البحر المحيط .

ومن كلامه: اشهدوا عليَّ أن من وقع علىٰ كتب الغزالي. . فقد وقع علىٰ علىٰ عين الشريعة والطريقة والحقيقة .

ومن كلامه: من أراد طريق الله ورسوله ورضاهما.. فعليه بمطالعة كتب الغزالي ، وخصوصاً البحر المحيط « إحياؤه » أعجوبة الزمان .

ومن كلامه: نطق معاني معنوي القرآن ، ولسان حال قلب رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم وقلوب الرسل والأنبياء ، وجميع العلماء بالله ، وجميع العلماء بالله الأتقياء ، بل جميع أرواح الملائكة ، بل جميع فرق الصوفية ؛ مثل العارفين والملامتية ، بل جميع سر حقائق الكائنات والمعقولات ، وما يناسب رضا الذات والصفات ، أجمع هلؤلاء

المذكورون أن لا شيء أرفع وأنفع وأبهى وأبهج وأتقى وأقرب إلى رضا الرب كمتابعة الغزالي ومحبة كتبه .

The state of the s

وكتب الغزالي قلب الكتاب والسنة ، بل قلب المعقول والمنقول ، وأنفع يوم ينفخ إسرافيل في الصور ، وفي يوم نقر الناقور ، والله وكيل على ما أقول ، ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ٓ إِلَّا مَتَكُ ٱلْغُرُودِ ﴾ .

ومن كلامه: كتاب «إحياء علوم الدين »: فيه جميع الأسرار ، وكتاب «بداية الهداية »: فيه التقوى ، وكتاب «الأربعين الأصل »: فيه شرح الصراط المستقيم ، وكتاب «منهاج العابدين »: فيه الطريق إلى الله ، وكتاب «الخلاصة في الفقه »: فيه النور .

ومن كلامه: السركله في اتباع الكتاب والسنة ، وهو اتباع الشريعة ، والشريعة مشروحة في كتاب « إحياء علوم الدين » ، المسمى : أعجوبة الزمان .

ومن كلامه: بخ بخ بخ لمن طالع " إحياء علوم الدين " أو كتبه أو سمعه .

وكلامه رضي الله عنه في تصانيفه وغيرها مشحون من الثناء على الإمام الغزالي وكتبه ، والحث على العمل بها ، خصوصاً « إحياء علوم الدين » .

وقد كان سيدي ووالدي الشيخ العارف بالله تعالى شيخ بن عبد الله العيدروس رضي الله عنه يقول: (إن أمهل الزمان. جمعت كلام الشيخ عبد الله في الغزالي وسميته «الجوهر المتلالي خصوصاً من كلام الشيخ عبد الله في الغزالي ).

فلم يتيسر له ، وأرجو أن يوفقني الله لذلك ؛ تحقيقاً لرجائه ، ورجاء أن يتناولني دعاء الشيخ عبد الله رضي الله عنه ، فإنه قال : غفر الله لمن يكتب كلامي في الغزالي ، وناهيك ببشارة في هاذه العبارة التي برزت من ولي عارف ، وقطب مكاشف ، لا يجازف في مقال ، ولا ينطق إلا عن حال ، وفي هاذا من الشرف للغزالي وكتبه ما لا يحتاج معه إلى مزيد ، ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴾ .

فإن العظيم لا يعظم في عينه إلا عظيم ، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل ، وإذا تصدى العيدروس لتعريفه . . فقد أغنى تعريفه عن كل تعريف ووصف ، والشهادة منه خير من شهادة ألف ألف .

وحصل من « الإحياء » في زمانه بسببه نسخ عديدة ، حتى إن بعض العوام حصلها ؛ لما رأى من ترغيبه فيه ، وألزم أخاه الشيخ علياً قراءته ، فقرأه عليه مدة حياته خمساً وعشرين مرة ، وكان يصنع عند كل ختم ضيافة

عامة للفقراء وطلبة العلم الشريف.

ثم إن الشيخ علياً ألزم ولده الشيخ عبد الرحمان قراءته عليه مدة حياته ، فختمه عليه أيضاً خمساً وعشرين مرة ، وكان ولده سيدي الشيخ أبو بكر العيدروس صاحب عدن التزم بطريقة النذر على نفسه مطالعة شيء منه كل يوم ، وكان لا يزال يحصل منه نسخة بعد نسخة ويقول : لا أترك تحصيل « الإحياء » أبداً ما عشت ، حتى اجتمع عنده منه نحو عشر نسخ .

قلت: وكذلك كان سيدي الشيخ الوالد شيخ بن عبد الله بن شيخ بن الشيخ عبد الله العيدروس رضي الله عنه مدمناً على مطالعته ، وحصل منه نسخاً عديدة نحو السبع ، وأمر بقراءته عليه غير مرة ، وكان يعمل في ختمه ضيافة عامة .

فملازمته ميراث عيدروسي ، وتوفيق قدوسي ، فمن وفقه الله لامتثاله والعمل بما فيه واستعماله. . بلغ الرتبة العليا ، وحاز شرف الآخرة والدنيا .

وقال السيد الكبير العارف بالله الشهير علي بن أبي بكر بن الشيخ عبد الرحمان السقاف: لو قَلّب أوراق « الإحياء » كافر . . لأسلم ؛ ففيه سر خفي يجذب القلوب شبه المغناطيس .

قلت: وهو صحيح ؛ فإني مع خسيس قصدي ، وقساوة قلبي . . أجد عند مطالعتي له من انبعاث الهمة ، وعزوف النفس عن الدنيا ما لا مزيد عليه .

ثم يفتر برجوعي إلى ما أنا فيه ، ومخالطة أهل الكثافات ، ولا أجد ذلك عند مطالعة غيره من كتب الوعظ والرقائق ، وما ذاك إلا لشيء أودعه الله فيه ، وسر نفس مصنفه ، وحسن قصده .

والمراد بـ (الكافر) هنا فيما يظهر: الجاهل بعيوب النفس ، المحجوب عن إدراك الحق ؛ أي : فبمجرد مطالعته للكتاب المذكور.. يشرح الله صدره ، وينور قلبه ؛ وذلك لأن الوعظ إذا صدر عن قلب متعظ.. كان حريّ أن يتعظ به سامعه .

وكما أن الله تعالى جعل لعباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رتبة فوق غيرهم. . كذلك جعل لما يبرز منهم ويؤخذ عنهم بركة زائدة على غيره ؛ لأن ألسنتهم كريمة ، وأنوار قلوبهم عظيمة ، وهممهم علية ، وإشاراتهم سنية ، حتى يكون للقرآن أثر عظيم عند سماعه منهم ، وللأحاديث بهجة وجلالة زائدة إذا أخذت عنهم ، وللمواعظ منهم تأثير في القلوب ظاهر ، ولعلومهم وفقههم أنوار ونفع متظاهر .

حتى تجدُ الرجل له العلم القليل ، وبعد ذلك ينتفع به كثير ؛ لحسن نيته ، ووجود بركته ، وغيره له أكثر من ذلك العلم ، ولم ينتفع به مثله ؛

لأنه دونه في منزلته ، ومن تأمل ذلك . . وجده أمراً ظاهراً معهوداً ، وشيئاً مجرباً موجوداً .

فانظر إلى نفع الناس بكتاب «الخلاف» في مذهب مالك رحمه الله تعالى، و«التبيه» في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، و«الجمل» في العربية، و«الإرشاد» في علم الكلام، وانتشارها مع أن ما حوت من العلم في فنونها قليل، وقد جمع غير هاؤلاء في هاذه الفنون في مثل أجرام هاذه الكتب أضعاف ما فيها، مع تحقيق تحرير العبارة وتشقيق المعاني، وتخليص الحدود.

وبعد هاذا فالنفع بهاذه أكثر، وهي أظهر وأشهر ؛ لأن العلم بمزيد التقوى وقوة سر الإيمان، لا بكثرة الذكاء وفصاحة اللسان، كما بيّن ذلك مالك رحمه الله تعالى بقوله: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يضعه الله في القلب<sup>(۱)</sup>.

قلت: ومما أنشده الشيخ علي بن أبي بكر رضي الله عنه لنفسه فيه [من الطويل]

أُخيَّ انتبهْ والزمْ سلوكَ الطَّرائقِ وسارعْ إلى المولىٰ بجدٌّ وسابقِ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢/ ٢٩٤ ) ، وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١٣٩٨ ) .

وقانونِ قلبِ القلبِ بحرِ الرقائقِ وشربَ حميًّا صفوِ راح الحقائقِ بباهج حسن جاذب للخلائق وأسرارها كمْ قد حوىٰ من دقائقِ وكم من مليحاتٍ سبَتْ لبَّ حاذقِ ولا بعده مثلٌ له في الطرائقِ علىٰ درِّ لفظِ للمعاني مطابق وكم من شموس في حماهُ شوارقِ محجبةٍ من غير كفءٍ مسابقٍ حلاوتُها كالشُّهدِ تحلو لذائقِ وجنَّةُ أنواع العلوم الفوائقِ يروحُ ويغدو بينَ تلكَ الحدائقِ بساحل بحر بالجواهر دافق بشامخ مجدٍ مشرقٍ بالحقائقِ وأقبلُ علىٰ تلك المعاني وعانقِ وطفُّ في حماها منشداً كل سابق بعالي جمالٍ مدهشِ لبَّ عاشقِ وكم قد سعَتْ في غربها والمشارقِ

أيا طالباً شرحَ الكتابِ وسنّةٍ وإيضاحَ نهج للحقيقةِ مشرقٍ وإجلاءَ أذكارِ المعاني ضواحكاً عليك بإحياء العلوم ولبّها وكم من لطيفاتٍ لذي اللبِّ منهلٌ كتابٌ جليلٌ لم يصنَّفْ قبله معانيهِ أضحتْ كالبدورِ سواطعاً فكمْ في بديع اللفظِ يجلي عرائساً وكم من عزيزاتٍ زهَتْ في قبابها وكم من لطيفٍ معْ بديع وتحفَّةٍ بساتينُ عرفانٍ وروضُ لطائفٍ رعى اللهُ صبّاً راتعاً في جنانها ويقطفُ من زاكي جناها فواكهاً خضمٌ طميٰ حتىٰ علا فوقَ مَن علا فإِنْ لم بهاذا القولِ تؤمنْ فجرِّبنْ وأرجعَ طَرْفاً في بديع جمالِها ترىٰ في بدور الحيِّ أقمارَ قدَ بدَتْ فكم أنهلت صباً وكم قشَّعت عميً

فيضحي براح الحبِّ سكرانَ مغرماً أصمَّ عن العذالِ غيرَ موافقٍ ويمسي يناديها طريحاً ببابِها منعَّمَ عيشٍ في الربوع الغوادقِ صلاةٌ على سرِّ الوجودِ شفيعِنا محمدٍ المختارِ خيرِ الخلائقِ وأصحابِهِ أهلِ المكارمِ والعلا وعترتِهِ ورَّاثِ علمِ الحقائقِ

# ﴿ فَيُ الْجُوابِ عَمَا است مُشكل مِن «اللاحيب اء» وطُعِن سِبب فيه ]

وأما ما أنكر عليه فيه من مواضع مشكلة الظاهر وفي التحقيق لا إِشكال ، أو أخبار وآثار تُكُلِّمَ في سندها :

فأما من جهة تلك المواضع. . فممن أَجاب عنها المصنف نفسه في كتابه المسمى بـ « الأجوبة »(١) ، وأسوق لك نبذة من ذلك هنا :

قال رحمه الله: (سألت \_ يسرك الله لمراتب العلم تصعد مراقيها ، وقرب لك مقامات الأولياء تحل معاليها \_ عن بعض ما وقع في الإملاء الملقب بـ « الإحياء » مما أشكل على من حجب وقصر فهمه ، ولم يفز بشيء من الحظوظ الملكية قدحه وسهمه .

وأظهرت التحزن لما شاهدته من شركاء الطغام ، وأمثال الأنعام ، وأتباع العوام ، وسفهاء الأحلام ، وعار أهل الإسلام .

حتى طعنوا عليه ، ونهوا عن قراءته ومطالعته ، وأفتوا بالهوى مجرداً على غير بصيرة باطراحه ومنابذته ، ونسبوا ممليه إلى ضلال وإضلال ، ورموا قراءه ومنتحليه بزيغ عن الشريعة واختلال . . . إلى أن قال :

<sup>(</sup>۱) أي : الأجوبة المسكتة على الأسئلة المشكلة المبكتة ، واشتهر باسم : الإملاء على مشكل الإحياء .

﴿ سَتُكُنُّ شَهَا دَثُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴾ ، ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ ) .

ثم ذكر آيات أخرى في المعنى ، ثم وصف الدهر وأهله ، وذهاب العلم وفضله ، ثم ذكر عذر المعترضين بما يرجع حاصلها إلى الحسد وإلى الجهل وقلة الدين .

بل أفصح بذلك في الآخر حيث قال : (حجبوا عن الحقيقة بأربعة : الجهل ، والإصرار ، ومحبة الدنيا ، وإظهار الدعوىٰ ) .

ثم بيَّن ما ورثوه عن الأربعة المذكورة ، قال : ( فالجهل أورثهم السخف . . . ) إلى آخر ما ذكره .

وأما ما اعترض به من تضمينه أخباراً وآثاراً موضوعة أو ضعيفة ، وإكثاره من الأخبار والآثار، والإكثار يتحاشى منه المتورع ؛ لئلا يقع في الموضوع.

وحاصل ما أجيب به عن الغزالي ومن المجيبين الحافظ العراقي: أن أكثر ما ذكره الغزالي ليس بموضوع كما برهن عليه في التخريج، وغير الأكثر \_ وهو في غاية القلة \_ رواه عن غيره أو تبع فيه غيره متبرئاً منه بنحو صيغة (روي).

وأما الاعتراض عليه بأنَّ فيما ذكره الضعيف بكثرة. . فهو اعتراض ساقط ؛ لما تقرر أنه يعمل به في الفضائل ، وكتابه في الرقائق ، فهو من قبيلها .

ولأن له أسوة بأئمة الحفاظ في اشتمال كتبهم على الضعيف بكثرة ، المنبَّه على ضعفه تارة ، والمسكوت عنه أخرى .

وهاذه كتب الفقه للمتقدمين ، وهي كتب الأحكام لا الفضائل يوردون فيها الأحاديث الضعيفة ساكتين عليها ، حتى جاء النووي رحمه الله في المتأخرين ونبه على ضعف الحديث وخلافه كما أشار إلى ذلك كله العراقي .

قال عبد الغافر الفارسي سبط القشيري: (ظهرت تصانيف الغزالي وفشت، ولم يبد في أيامه مناقضة لما كان فيه ولا لمآثره...) إلىٰ آخر ما ذكره(١).

ومما يدلك على جلالة كتب الغزالي: ما نقل ابن السمعاني من رؤيا بعضهم فيما يرى النائم كأن الشمس طلعت من مغربها، مع تعبير ثقات المعبّرين ببدعة تحدث، فحدثت في جهة المغرب بدعة الأمر بإحراق كتبه (٢).

ومن أنه لما دخلت مصنفاته إلى المغرب. . أمر سلطانه علي بن يوسف

<sup>(</sup>۱) انظر « طبقات الشافعية الكبرى » ( ۲۰۷/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ٢/٧١٦ ) ، و « سير أعلام النبلاء » ( ٣٣٦/١٩ ) .

 $q_{0}, q_{0}, q_{0},$ 

بإحراقها ؛ لتوهمه اشتمالها على الفلسفة ، وتوعد بالقتل من وجدت عنده بعد ذلك ، فظهر بسبب أمره في مملكته مناكير ، ووثب عليه الجند ، ولم يزل من وقت الأمر والتوعد في عكس ونكد ، بعد أن كان عادلاً(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۲۱۹/۲ ) .



# خاتمت في الإشارة إلى ترجمنه المصنّف بضي الله عنه وغنّا به ، ونفعنا بعلومه وأسراره وسبب رجوعه إلى طريق الصّوفيّة رضي الله عنهم

أما ترجمته رضي الله عنه: فهو الإمام زين الدين ، حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي النيسابوري ، الفقيه الصوفي الشافعي الأشعري .

الذي انتشر فضله في الآفاق وفاق ، ورزق الحظ الأوفر في حسن التصانيف وجودتها ، والنصيب الأكبر في جزالة العبارة وسهولتها ، وحسن الإشارة وكشف المعضلات ، والتبحر في أصناف العلوم فروعها وأصولها ، ورسوخ القدم في منقولها ومعقولها ، والتحكم والاستيلاء على إجمالها وتفصيلها ، مع ما خصه الله به من الكرامة ، وحسن السيرة والاستقامة ، والزهد والعزوف عن زهرة الدنيا ، والإعراض عن الجهات (١) الفانية ، واطراح الحشمة والتكلف .

قال الحافظ العلامة ابن عساكر ، والشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي ، والفقيه جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي رحمهم الله تعالىٰ :

<sup>(</sup>١) في (ح) : (عن الجاهات) .

ولد الإِمام الغزالي بطوس سنة خمسين وأربع مئة ، وابتدأ بها في صباه بطرف من الفقه .

ثم قدم نيسابور ولازم دروس إمام الحرمين ، وجدَّ واجتهد ، حتى تخرج في مدة قريبة ، وصار أنظر أهل زمانه ، وأوحد أقرانه ، وجلس للإقراء وإرشاد الطلبة في أيام إمامه وصنف ، وكان الإمام يتبجح به ويعتد بمكانه .

ثم خرج من نيسابور ، وحضر مجلس الوزير نظام الملك ، فأقبل عليه ، وحل منه محلاً عظيماً ؛ لعلو درجته ، وحسن مناظرته ، وكانت حضرة نظام الملك محطَّ رحال العلماء ، ومقصد الأئمة والفضلاء .

ووقع للإمام الغزالي فيها اتفاقات حسنة ؛ من مناظرة الفحول ؛ فظهر اسمه ، وطار صيته ، فرسم عليه نظام الملك بالمسير إلى بغداد ؛ للقيام بتدريس المدرسة النظامية ، فسار إليها ، وأعجب الكل تدريسه ومناظرته ، فصار إمام العراق ، بعد أن حاز إمامة خراسان ، وارتفعت درجته في بغداد على الأمراء والوزراء والأكابر وأهل دار الخلافة .

ثم انقلب الأمر من جهة أخرى ، فترك بغداد ، وخرج عما كان فيه من الجاه والحشمة ، مشتغلاً بأسباب التقوى ، وأخذ في التصانيف المشهورة التي لم يسبق إلى مثلها ، مثل «إحياء علوم الدين » وغيره ، التي من تأملها . عرف محل مصنفها من العلم .

قيل : إن تصانيفه وزعت على أيام عمره فأصاب كل يوم كراس .

ثم سار إلى القدس ، مقبلاً على مجاهدة النفس ، وتبديل الأخلاق ، وتحسين الشمائل ، حتى مرن على ذلك .

ثم عاد إلى وطنه طوس ، لازماً بيته ، مقبلاً على العبادة ، ونصح العباد وإرشادهم ، ودعائهم إلى الله تعالىٰ ، والاستعداد للدار الآخرة ، يرشد الضالين ، ويفيد الطالبين ، دون أن يرجع إلىٰ ما انخلع عنه من الجاه والمباهاة .

وكان معظم تدريسه في التفسير والحديث والتصوف حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الأولى سنة خمس وخمس مئة ، خصه الله تعالى بأنواع الكرامة في أخراه كما خصه بها في دنياه (۱).

قيل: وكانت مدة القطبية للغزالي ثلاثة أيام على ما حكي في كرامات الشيخ سعيد العمودي نفع الله به .

وذكر الشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي رحمه الله تعالى بإسناده الثابت إلى الشيخ الكبير القطب الرباني شهاب الدين أحمد الصياد اليمني الزبيدي ـ وكان معاصراً للغزالي نفع الله بهما ـ قال : بينما أنا ذات يوم

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ( ٥٥/ ٢٠٠ ) ، مرآة الجنان ( ٣/ ١٧٧\_ ١٧٨ ) ، المهمات ( ٢٧٦/١ ) .

قاعد ؛ إذ نظرت إلى أبواب السماء مفتحة ؛ وإذا عصبة من الملائكة الكرام قد نزلوا ومعهم خلع خضر ، ومركوب نفيس ، فوقفوا على قبر من القبور ، وأخرجوا صاحبه وألبسوه الخلع ، وأركبوه وصعدوا به من سماء إلى سماء إلى أن جاوز السماوات السبع ، وخرق بعدها ستين حجاباً ، ولا أعلم إلى أين بلغ انتهاؤه ، فسألت عنه فقيل لي : هاذا الإمام الغزالي ، وكان ذلك عقيب موته رحمه الله تعالى (۱) .

ورأى في النوم السيد الجليل أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه النبيَّ صلَّى اللهُ عليه عليه عليه اللهُ عليه وسلَّم وقد باهي موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام بالإمام الغزالي وقال: « أفي أمتكما حبر كهاذا ؟ » قالا: لا(٢) .

وكان الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه يقول لأصحابه: من كانت له منكم إلى الله حاجة. . فليتوسل بالغزالي .

وقال جماعة من العلماء رضي الله عنهم ؛ منهم الشيخ الإمام الحافظ ابن عساكر في الحديث الوارد عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ ، في أن الله تعالى يحدث لهاذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل مئة سنة (٣) :

<sup>(</sup>۱) مرآة الجنان ( ٣/ ٣٢٨ ٣٢٩ ).

 <sup>(</sup>۲) ذكرها اليافعي في «مرآة الجنان» (۳۲۹/۳)، والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» (۲/۲۵۷).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود ( ٤٢٩١ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

إنه كان علىٰ رأس المئة الأولىٰ: عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه .

\$ \frac{1}{2} \left\{ \fra

وعلىٰ رأس المئة الثانية : الإِمام الشافعي رضي الله عنه .

وعلىٰ رأس المئة الثالثة: الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه (١).

وعلىٰ رأس المئة الرابعة: أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه.

وعلى رأس المئة الخامسة: أبو حامد الغزالي رضي الله عنه (٢).

وروي ذلك عن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه في الإمامين الأولين ؛ أعني : عمر بن عبد العزيز والشافعي (٣) .

ومناقبه رضي الله عنه أكثر من أن تحصر ، وفيما أوردناه مقنع وبلاغ .

#### ومن مشهورات مصنفاته:

« البسيط » ، و « الوسيط » ، و « الوجيز » ، و « الخلاصة » في الفقه . و « إحياء علوم الدين » ، وهو من أنفس الكتب وأجملها .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ظ،غ): (قال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات » [٣٩/٢]: والمشهور: أن المجدد على رأس المئة الثالثة الإمام ابن سريج المكنى الباز الأشهب، والله أعلم).

<sup>(</sup>٢) تبيين كذب المفتري ( ص٥٣ ) ، وانظر « مرآة الجنان » ( ٣٠٣/٢ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ١٧٩/٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في « معرفة السنن والآثار » ( ٢٠٨/١ ) .

وله في أصول الفقه: « المستصفىٰ » ، و « المنخول » .

و « المنتحل » في علم الجدل ، و « تهافت الفلاسفة » ، و « محك النظر » .

و « معيار العلم » ، و « المقاصد » و « المضنون به على غير أهله » .

و « مشكاة الأنوار » ، و « المنقذ من الضلال » ، و « حقيقة القولين » .

وكتاب « ياقوت التأويل في تفسير التنزيل » أربعين مجلداً .

وكتاب « أسرار علم الدين » .

وكتاب « منهاج العابدين » ، و « الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة » ، وكتاب « الأنيس في الوحدة » .

وكتاب « القربة إلى الله عز وجل » ، وكتاب « أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار » .

وكتاب « بداية الهداية » ، وكتاب « جواهر القرآن » ، و « الأربعين في أصول الدين » .

وكتاب « المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » ، وكتاب « ميزان العمل » .

وكتاب « القسطاس المستقيم » ، وكتاب « التفرقة بين الإسلام والزندقة » .

وكتاب « الـذريعـة إلـي مكـارم الشـريعـة » ، وكتـاب « المبـادىء والغايات » .

A CONTROL OF CONTROL O

وكتاب « كيمياء السعادة » ، وكتاب « تلبيس إبليس » ، وكتاب « نصيحة الملوك » .

وكتاب « الاقتصاد في الاعتقاد » ، وكتاب « شفاء العليل في القياس والتعليل » ، وكتاب « المقاصد » .

وكتاب « إلجام العوام عن علم الكلام » ، وكتاب « الانتصار » ، وكتاب « الرسالة اللدنية » .

وكتاب « الرسالة القدسية » ، وكتاب « إثبات النظر » ، وكتاب « المأخذ » .

وكتاب « القول الجميل في الرد على من غير الإِنجيل » ، وكتاب « المستظهري » .

وكتاب « الأمالي » ، وكتاب في علم أعداد الوفق وحدوده ، وكتاب « مقصد الخلاف » .

وجزء في الرد على المنكرين في بعض ألفاظ « إحياء علوم الدين » . وكتبه كثيرة ، وكلها نافعة .

وقال يمدحه تلميذه الشيخ الإمام أبو العباس الأقليشي المحدث الصوفي صاحب كتاب « النجم والكواكب »(١) : [من الطويل]

أبا حامدٍ أنتَ المخصَّصُ بالمجدِ وأنت الذي علَّمتنا سننَ الرُّشدِ وتُنقذُنا من طاعةِ النازغ المردي تعاقِبُها كالدرِّ نُظِّمَ في العقدِ لمنج من الهلكِ المبرِّح والبعدِ ليسرحُ بالأرواح في جنَّةِ الخلدِ ومنها صلاحٌ للقلوبِ من الحقدِ

وضعتَ لنا « الإحياءَ » تُحيي نفوسَنا فربع عباداتٍ وعاداتُهُ التي وثـالثُهـا فـي المهلكـاتِ وإِنَّـهُ ورابُعها فـي المنجيــاتِ وإنَّــهُ ومنها ابتهاجٌ للجوارح ظاهرٌ

وأما سبب رجوعه إلى هذه الطريقة واستحسانه لها: فذكر رحمه الله في كتابه « المنقذ من الضلال » ما صورته : ( أما بعد : فقد سألتني أيها الأخ في الدين أن أبث لك غاية العلوم وأسرارها ، وغاية المدّاهب وأغوارها ، وأحكي لك ما قاسيته في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق مع تباين المسالك والطرق ، وما استجرأت عليه من الارتفاع عن حضيض التقليد إلى ا يفاع الاستبصار ، وما استفدته أولاً من علم الكلام ، وما اجتويته ثانياً من طرق أهل التعليم(٢) ، القاصرين لدرك الحق علىٰ تعليم الإِمام ، وما ازدريته

<sup>(</sup>۱) نقلها عنه اليافعي في « مرآة الجنان » ( ٣/ ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>۲) اجتویته : کرهته .

ثالثاً من طرق أهل التفلسف ، وما ارتضيته آخراً من طرق أهل التصوف ، وما تنجّل لي في تضاعيف تفتيشي عن أقاويل أهل الحق ، وما صرفني عن نشر العلم ببغداد مع كثرة الطلبة ، وما دعاني إلى معاودته بنيسابور بعد طول المدة ؟

فابتدرت لإجابتك إلى طلبتك ، بعد الوقوف على صدق رغبتك ، فقلت مستعيناً بالله تعالى ومتوكلاً عليه ، ومستوفقاً منه وملتجئاً إليه :

اعلموا \_ أحسن الله إرشادكم ، وألان إلى قبول الحق انقيادكم \_ : أن اختلاف الخلق في الأديان والملل ، ثم اختلاف الأئمة في المذاهب على كثرة الفرق وتباين الطرق . بحر عميق غرق فيه الأكثرون ، وما نجا منه إلا الأقلون ، وكل فريق يزعم أنه الناجي ، وكل حزب بما لديهم فرحون .

ولم أزل في عنفوان شبابي مذراهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين ، إلى أن أناف السن على الخمسين ، أقتحم لجة البحر العميق ، وأخوض غمرته خوض الجسور ؛ لا خوض الجبان الحَذور ، وأتوغل في كل مظلمة ، وأهجم على كل مشكلة ، وأقتحم كل ورطة ، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة ، وأستكشف أسرار مذاهب كل طائفة ؛ لأميز بين محق ومبطل ، ومستنِّ ومبتدع .

لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع علىٰ باطنيته .

ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته .

ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف علىٰ فلسفته .

ولا متكلماً إلا وأجتهد في الاطلاع علىٰ غاية كلامه ومجادلته .

ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور علىٰ سر صوفيته .

ولا متعبداً إِلا وأريد ما يرجع إليه حاصل عبادته .

ولا زنديقاً معطلاً إلا وأتحسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته .

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان عمري. غريزة من الله وفطرة وضعها الله في جبلتي ، لا باختياري وحيلتي ، حتى انحلت عني رابطة التقليد ، وانكسرت عني العقائد الموروثة على قرب عهد مني بالصبا ؛ إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على التنصر ، وصبيان اليهود لا يكون لهم نشوء إلا على التهود ، وصبيان الإسلام لا يكون لهم نشوء إلا على الإسلام ، وسمعت الحديث المروي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم : « كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى ٱلْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنصِّرَانِهِ وَيُمجِّسَانِهِ »(١) ، فتحرك باطني إلى طلب الفطرة يهوّدَانِه وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدِينَ ، والأستاذِينَ ، والتمييز بين هاذه التقليدات ، وأوائلها تلقينات ، وفي تمييز الحق منها من الباطل اختلافات .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۳۸۵ ) ، ومسلم ( ۲۲۵۸ ) .

فقلت في نفسي أولاً: إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور ، ولا بد من طلب حقيقة العلم ما هي ؟

فظهر لي أن العلم اليقيني: هو الذي ينكشف به المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه إمكان الغلط كالوهم ، ولا يتسع العقل لتقدير ذلك ، بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً.. لم يؤثر ذلك شكاً وإمكاناً .

فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الواحد ، لو قال لي قائل : الواحد أكثر من العشرة ، بدليل أني أقلب هاذه العصا ثعباناً وقلبها وشاهدت ذلك منه . لم أشك في معرفتي لكذبه ، ولم يحصل معي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه ، وأما الشك فيما علمته . فلا .

ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هاذا الوجه ، ولا أتيقنه من هاذا النوع من اليقين . . فهو علم لا ثقة به ، ولا أمان معه ، وكل علم لا أمان معه . . ليس بعلم يقيني .

ثم فتشت عن علومي ، فوجدت نفسي عاطلاً عن علم موصوف بهاذه الصفة ، إلا في الحسيات والضروريات ، فقلت : الآن بعد حصول اليأس لا مطمع في اقتباس المستيقنات إلا من الجليات ، وهي الحسيات والضروريات ، فلا بد من إحكامها أولاً ؛ لأتبين أن يقيني بالمحسوسات

وأماني من الغلط في الضروريات. . من جنس أماني الذي كان من قبل في التقليدات ، أو من جنس أمان أكثر الخلق في النظريات ، أم هو أمان محقق لا تجوُّز فيه ولا غائلة له ؟

فأقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات ، أنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها ؟

فانتهى بعد طول التشكك بي إلى أنه لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات ، وأخذ يتسع الشك فيها .

ثم إني ابتدأت بعلم الكلام ، فحصلته وعُلِّقته ، وطالعت كتب المحققين منهم ، وصنفت ما أردت أن أصنفه ، فصادفته علماً وافياً بمقصوده ، غير واف بمقصودي .

ولم أزل أتفكر فيه مدة ، وأنا بعد على مقام الاختيار ؛ أصمم عزمي على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً وأحل العزم يوماً ، وأقدم فيه رجلاً وأؤخر فيه أخرى ، ولا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة [بكرة] . . إلا حمل عليها جند الشهوة حملة فيفترها عشية .

فصارت شهوات الدنيا تجاذبني ، بسبب ميلها إلى المقام ، ومنادي الإيمان ينادي : الرحيل الرحيل ، فلم يبق من العمر إلا القليل ، وبين يديك السفر الطويل ، وجميع ما أنت فيه من العمل رياء وتخييل ، وإن لم تستعد الآن للآخرة . . فمتى تستعد ؟! وإن لم تقطع الآن هاذه العلائق . . فمتى تقطعها ؟! فعند ذلك تنبعث الرغبة ، وينجزم الأمر على الهرب والفرار .

ثم يعود الشيطان ويقول: هاذه حالة عارضة ، إياك أن تطاوعها ؛ فإنها سريعة الزوال ، وإن أَذعنت لها ، وتركت هاذا الجاه الطويل العريض ، والشأن العظيم الخالي عن التكدير والتنغيص ، والأمر السالم الخالي عن منازعة الخصوم . . ربما التفتت إليه نفسك ، ولا تتيسر لك المعاودة .

فلم أزل أتردد بين التجاذب بين شهوات الدنيا والدواعي قريباً من ستة أشهر ، أولها رجب من سنة ست وثمانين وأربع مئة .

وفي هاذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار ؛ إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس ، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطييباً لقلوب المختلفة إلى ، فكان لا ينطق لساني بكلمة ، ولا أستطيعها ألبتة .

حتى أورثت هاذه العُقْلَة في اللسان حزناً في القلب (١) ، بطلت معه قوة الهضم ومراءة (٢) الطعام والشراب ، وكان لا تنساغ لي شربة ، ولا تنهضم لي لقمة ، وتعدى ذلك إلى ضعف القوى ، حتى قطع الأطباء طمعهم في العلاج ، وقالوا : هاذا أمر نزل بالقلب ، ومنه سرى إلى المزاج ، فلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن يتروح السر عن الهم المهم .

العقلة: التواء في اللسان عند إرادة الكلام ، والمراد هنا: الحُبْسَةُ ، وهي امتناع وتعذر
 الكلام .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: (ومري)، والمثبت من «المنقذ من الضلال».

ثم لما أحسست بعجزي ، وسقط بالكلية اختياري . . التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له ؛ فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه ، وسهّل علىٰ قلبي الإعراض عن المال والجاه ، والأهل والأولاد .

وأظهرتُ غرض الخروج إلى مكة ، وأنا أدبر في نفسي سفر الشام ؛ حذراً من أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على غرضي في المقام بالشام .

فتلطفتُ بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم ألاً أعاودها أبداً ، واستهزأ بي أئمة العراق كافة ؛ إذ لم يكن فيهم من يجوِّز أن يكون للإعراض عما كنت فيه سبب دينيٌّ ؛ إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلىٰ في الدين ، فكان ذلك هو مبلغهم من العلم .

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات ، فظنَّ مَنْ بَعُدَ عن العراق أن ذلك لاستشعار من جهة الولاة .

وأما من قرب منهم. . فكان يشاهد لجاجهم في التعلق بي والإنكار علي ، وإعراضي عنهم وعن الالتفات إلى قولهم ؛ فيقولون : هاذا أمر سماوي ، ليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة العلم .

ففارقت بغداد ، وفارقت ما كان معي من مال ، ولم أدخر من ذلك إلا قدر الكفاف ، وقوت الأطفال ؛ ترخصاً بأن مال العراق مرصد للمصالح ؛ لكونه وقفاً على المسلمين ، ولم أر في العالم ما يأخذ العالم لعياله أصلح

ثم دخلت الشام ، وأقمت فيه قريباً من سنتين ، لا شغل لي إلا العزلة والخلوة، والرياضة والمجاهدة؛ اشتغالاً بتزكية النفس ، وتهذيب الأخلاق، وتصفية القلب لذكر الله تعالى ؛ كما كنت حصلته من علم الصوفية .

وكنت أعتكف مدة بمسجد دمشق ، أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي .

[ثم رحلت منها إلى بيت المقدس ، أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على نفسي] .

ثم تحرك بي داعية فريضة الحج ، والاستمداد من بركات مكة والمدينة ، وزيارة النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه وسلامه ، فسرت إلى الحجاز .

ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن ، وعاودته بعد أنت كنت أبعد الخلق عن أن أرجع إليه ، وآثرت العزلة حرصاً على الخلوة ، وتصفية القلب للذكر .

وكانت حوادث الزمان ، ومهمات العيال ، وضرورات المعيشة تغير في وجه المراد ، وتشوش صفوة الخلوة ، وكان لا يصفو لي الحال إلا في أوقات متفرقة .

لكنِّي مع ذلك لا أقطع طمعي عنها ، فيدفعني عنها العوائق وأعود إليها ، ودمت على ذلك مقدار عشر سنين .

وانكشف لي في أثناء هلذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها .

والقدر الذي ينبغي أن نذكره ليُنتفع به: أني علمت يقيناً: أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة ، وأن سيرتهم أحسن السير ، وطريقتهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أزكى الأخلاق ، بل لو جمع عقل العقلاء ، وحكمة الحكماء ، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئاً من سيرتهم وأخلاقهم ، ويبدلوه بما هو خير منه . لم يجدوا إليه سبيلاً! فإنَّ جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به .

وبالجملة: ماذا يقول القائل في طريقة أول شروطها: تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحرم في الصلاة: استغراق القلب بذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في الله تعالى، وهو أقواها بالإضافة إلى ما تحت الاختيار) انتهى (١).

قال العراقي: فلما نفذت كلمته ، وبعد صيته ، وعلت منزلته ، وشدت إليه الرحال ، وأذعنت له الرجال. . شرفت نفسه عن الدنيا ، واشتاقت إلى الأخرى ، فاطّرحها ، وسعى في طلب الباقية ، وكذلك النفوس الزكية ؟

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال ( ص ٢٩\_٧١) مختصراً .

كما قال عمر بن عبد العزيز: (إنَّ لي نفساً توّاقة ذوّاقة ، لما نالت الدنيا. . تاقت إلى الآخرة)(١)

قال بعض العلماء: رأيت الغزالي رضي الله عنه في البرية وعليه مرقعة وبيده عكازة وركوة ، فقلت له:

يا إمام ؛ أليس التدريس ببغداد أفضل من هاذا ؟

فنظر إليَّ شزراً وقال: لما بزغ بدر السعادة في فلك الإرادة ، وظهرت شموس الوصل. .

تركْتُ هوىٰ ليلىٰ وسعدىٰ بمعزلِ وعدتُ إلىٰ مصحوبِ أولِ منزلِ ونادتنيَ الأشواقُ مهلاً فهاذهِ منازلُ مَنْ تهوىٰ رويدَكَ فانزلِ(٢)

تم «نعرىف الأحياء بفضائل الإحياء» بمنّه وكرمه والمحملت دربّ لعالمين والمحملت دربّ لعالمين وهوسبي ونعم الوكب ، نعم لمولى ونعم النّصير

غزلتُ لهم غزلاً دقيقاً فلم أجد لغزليَ نسّاجاً فكسّرتُ مغزلي

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٥/ ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل ، وأوردهما ابن العماد في « شذرات الذهب » ( ٢٢/٦ ) وفيه زيادة بيت :

## *خاتمت دالنّسخت ب* (ظ)

وكان الفراغ من كتابته ضحوة يوم الأربعاء وعشرين خلت من شهر رمضان المعظم سنة ( ١٢٥٥هـ ) خمس وخمسين بعد المئتين والألف .

وذلك بقلم مقتنيه لنفسه جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن علوي الحداد علوي .

وبهامشها: ( بلغ مقابلة من نسخة المنقول منه )

#### خاتمت النسخت (غ)

وكان الفراغ من كتابته ضحوة يوم الخميس وتاسع وعشر من شهر صفر الخير سنة (١٢٦٧هـ)، وذلك بقلم أفقر عباد الله في الأرض المسكين سالم بن عبد الله بن حمد بن عمر بن عبد الباسط، اغفر اللهم له ووالديه ومعلميه وجميع المسلمين.

### خاتمت النّسخت (ح)

تم كتاب « تعريف الأحياء بفضائل الإحياء » بعون الله وحسن توفيقه ، وصلى الله على خير خلقه ، محمد وآله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين .

الحمد لله وقد نظمت معاني قول الشيخ الغزالي: (وبالجملة ماذا يقول القائل. . . إلىٰ آخر المقالة ) ، فقلت :

\* %

ماذا يقول الناس في طريق مبداه طهر القلب بالتحقيق عما سوى الله العظيم ربنا يارب طهر قلبنا يا حسبنا وعقده استغراق كل القلب بذكر مولانا الكريم ربى وختمه الفناء بالكلية في الله ربي خالق البرية



 $-e^{Q_{1}}$ ,  $-e^{Q_{1}}$ ,  $-e^{Q_{2}}$ ,  $-e^{Q_{1}}$ ,  $-e^{Q_{2}}$ ,  $-e^{Q_{2}}$ ,  $-e^{Q_{3}}$ , Set. 19 92 02 02

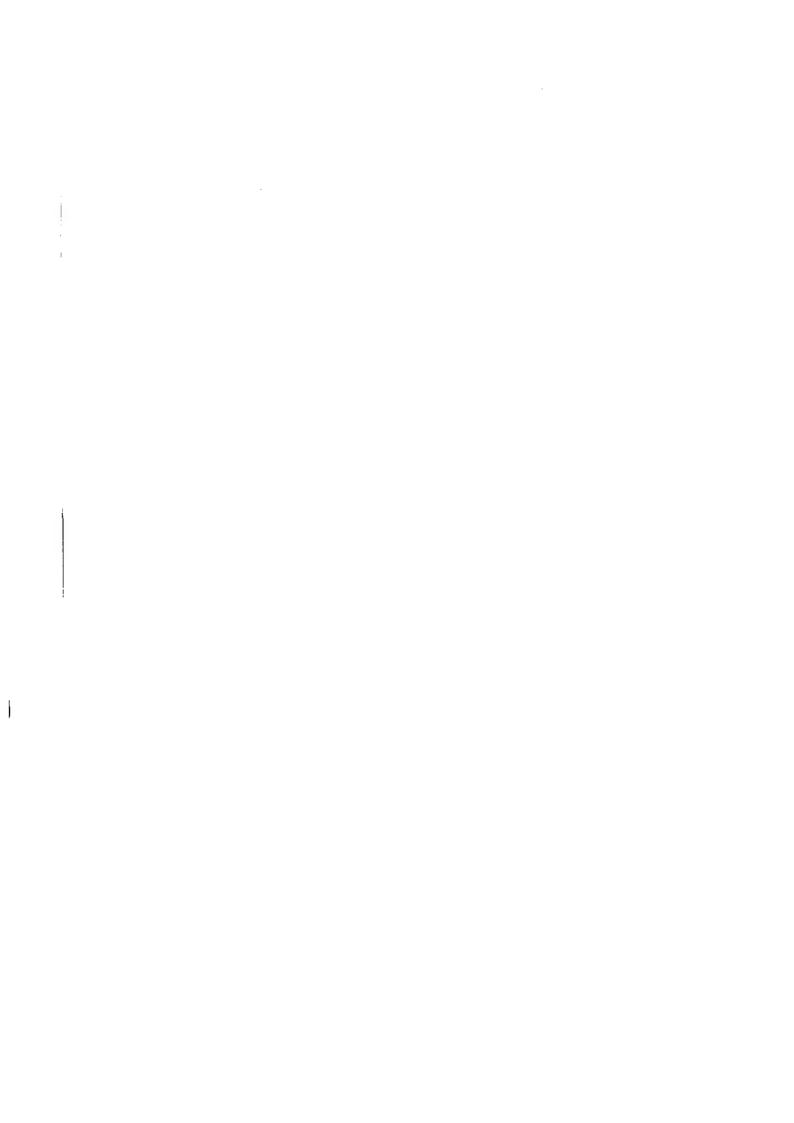

# أهمم مصا در ومَراجع لتجعنبق (۱)

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ، للإمام المحدث عبيد الله بن محمد العكبري المعروف بـ ابن بطة ( ت٣٨٧هـ ) ، تحقيق سيد عمران ، ط١ ، ( ٢٠٠٦م ) ، دار الحديث ، مصر .
- أبو العتاهية أشعاره وأخباره ، للشاعر المبدع المولد إسماعيل بن القاسم بن سويد المعروف بـ أبي العتاهية (ت٢١١هـ) ، تحقيق شكري فيصل ، ط١ ، ( ١٩٦٤م ) ، دار الملاح ، سورية .
- ـ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ، للإمام الكبير الشريف محمد بن محمد الزّبيدي الحسيني المعروف بـ مرتضى الزبيدي (ت١٢٠٥هـ) ، طا ، (١٩٩٤م) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبتان .
- \_ إتحاف القاري بمعرفة جهود أعمال العلماء على صحيح البخاري ، للشريف محمد عصام عرار الحسنى ، ط١ ، ( ١٩٨٧م ) ، دار اليمامة ، سورية .
- الآحاد والمثاني ، للإمام الحافظ الرحلة أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني المعروف بـ ابن أبي عاصم ( ت٢٨٧هـ ) ، تحقيق الدكتور باسم الجوابرة ، ط١ ، ( ١٩٩١م ) ، دار الراية ، السعودية .

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي: اسم الكتاب، اسم المؤلف وتاريخ وفاته، اسم المحقق، رقم الطبعة، تاريخ طبع الكتاب، اسم الدار الناشرة ومقرها.

- الأحاديث الطوال ، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت٣٦٠هـ ) ، حققه حمدي عبد المجيد السلفي ، ط٢ ، (١٩٩٨م ) ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- الأحاديث المختارة ، المسمى « المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما » ، للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ( ت٦٤٣هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الله بن دهيش ، ط٤ ، ( ٢٠٠١م ) ، دار خضر ، لبنان .
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، المسمى « المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها » ، للإمام الحافظ علي بن بكبان الفارسي المصري ( ت٣٩٥هـ ) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ط٣ ، ( ١٩٩٧م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- أحكام القرآن ، للإمام الحافظ القاضي محمد بن عبد الله بن محمد المعافري المعروف بابن العربي المالكي (ت٥٤٣هـ) ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، ط٣ ، (٢٠٠٢م) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- أحكام القرآن ، للإمام الفقيه أحمد بن علي الرازي الجصاص ( ت ٣٧٠هـ) ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي ، ط١ ، ( ١٩٩٢م ) ، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ، لبنان .
- أخبار القضاة وتواريخهم ، المسمى « طبقات القضاة » ، للقاضي المؤرخ محمد بن خلف بن حيَّان الضبي المعروف بـ وكيع ( ت٢٠٦هـ ) ، عني به

عبد العزيز مصطفى المَرَاغي ، ط١ ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة عن نشرة لدى عالم الكتب ، لبنان .

- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ، للعلامة المؤرخ محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي (ت بعد ٢٧٢هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الله دهيش ، ط١ ، ( ١٤١٤هـ ) ، دار خضر ، لبنان .
- \_ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ، للإمام المؤرخ محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي (ت٠٠٤هـ) ، تحقيق الدكتور علي عمر ، ط١ ، (٢٠٠٤م) ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر .
- أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بـ أبي الشيخ (ت٣٦٩هـ) ، تحقيق الدكتور محمد الإسكندراني ، ط١ ، (٢٠٠٧م) ، دار الكتاب العربي ، لبنان .
- أخلاق حملة القرآن ، للإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجري (ت٣٦٠هـ) ، ويليه : «آداب تلاوة القرآن وتأليفه » للإمام السيوطي (ت٩١١هـ) ، تحقيق فواز أحمد زمرلي ، ط١ ، (١٩٨٧م) ، دار الكتاب العربي ، لبنان .
- الإخوان ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف به ابن أبي الدنيا ( ت ٢٨١هـ ) ، تحقيق مصطفىٰ عبد القادر عطا ، ط١ ، ( ١٩٨٨م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .

- آداب الشافعي ومناقبه ، للإمام الحافظ الكبير عبد الرحمان بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم ( ٣٢٧هـ ) ، تحقيق عبد الغني عبد الخالق ، ط٣ ، ( ٢٠٠١م ) ، مكتبة الخانجي ، مصر .
- الآداب الشرعية والمنح المرعية ، للإمام العلامة الفقيه محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (ت٧٦٣هـ) ، تحقيق بشير محمد عيون ، ط١ ، (٢٠٠٧م) ، دار البيان ، سورية .
- آداب الصحبة ، لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي المعروف بـ أبي عبد الرحمان الشلّمي (ت٢١٤هـ) ، تحقيق مجدي فتحي السيد ، ط١ ، (١٩٩٠م) ، دار الصحابة للتراث ، مصر .
- آداب النفوس ، للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبي (ت٢٤٣هـ) ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، ط٢ ، (١٩٩١م) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- أدب الدنيا والدين ، للإمام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت٤٥٠هـ) ، تحقيق ياسين محمد السواس ، ط٣ ، (٢٠٠٢م) ، دار ابن كثير ، سورية .
- الأدب المفرد ، لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت٢٥٦هـ ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط٤ ، ( ١٩٩٧م ) ، نسخة مصورة لدى دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلقية ، لبنان .

عبد الواحد شعلان ، ط١ ، (١٩٨٧م ) ، مطبعة التقدم ، مصر .

- الأذكار من كلام سيد الأبرار ، المسمى « حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار » ، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي ( ت٦٧٦هـ ) ، عني به صلاح الدين الحمصي وعبد اللطيف أحمد عبد اللطيف ومحمد شعبان ، ط١ ، (٢٠٠٥م ) ، دار المنهاج ، السعودية .

\_ الأذكياء ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن علي المعروف بـ ابن الجوزي ( ٣٠٠١م ) ، ( ٣٠٠١م ) ، حقيق محمد عبد الكريم النمري ، ط١ ، ( ٢٠٠١م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .

- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري ، للإمام العلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر القُسْطُلاني (ت٩٢٣هـ) ، وبهامشه صحيح مسلم وشرح النووي عليه ، ط٦ ، (١٣٠٤هـ) ، طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ، لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت٤٧٨هـ) ، تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد ، ط٣ ، (٢٠٠٢م) ، مكتبة الخانجي ، مصر .

- الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء والناسكين والفقراء والمساكين ، للإمام العلامة المحدث عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي ( ت٦٠٦هـ ) ، عني به أنس محمد عدنان الشرفاوي ، ط١ ، ( ٢٠٠٧م ) ، دار المنهاج ، السعودية .

92 92 92 92 92 92 92

- الأزمنة والأمكنة ، للعلامة الأديب أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (ت٢١١هـ) ، تحقيق الدكتور محمد نايف الدليمي ، ط١ ، ( ٢٠٠٢م ) ، عالم الكتب ، لبنان .
- \_ أساس البلاغة ، للإمام البارع شيخ العرب والعجم محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨هـ) ، ط٣ ، (١٩٨٥م) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر .
- الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه « الموطأ » من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار ، للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف به ابن عبد البر (ت٣٦٥هـ) ، وثق أصوله الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط١ ، ( ١٩٩٣م ) ، دار قتيبة ودار الوعى ، سورية .
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف به ابن عبد البر (ت٤٦٣هـ) ، تحقيق عادل مرشد ، ط١ ، (٢٠٠٢م) ، دار الأعلام ، الأردن .
- أسد الغابة في معرفة الصحابة ، للعلامة على بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير (ت٦٣٠هـ) ، تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور

ومحمود عبد الوهاب فايد ، ط۱ ، ( ۱۹۷۰م ) ، دار الشعب ، مصر .

- الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (ت٢٦٥هـ) ، تحقيق الدكتور عز الدين على السيد ، ط١ ، (١٩٨٤م) ، مكتبة الخانجي ، مصر .
- الأسماء والصفات ، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ) ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان .
- الإشراف في منازل الأشراف ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق الدكتور نجم عبد الرحمان خلف ، ط١ ، (١٩٩٠م) ، مكتبة الرشد ، السعودية .
- الإصابة في تمييز الصحابة ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت٨٥٢هـ) ، وبهامشه « الاستيعاب في أسماء الأصحاب » ، ط١ ، ( ١٣٥٩هـ) ، طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي ، لبنان .
- إصلاح المال ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، ط١ ، ( ١٩٩٣م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- اعتلال القلوب ، للإمام الحافظ الحجة محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السامري الخرائطي (ت٣٢٧هـ) ، تحقيق حمدي الدمرداش ، ط٢ ، ( ٢٠٠٠م ) ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، السعودية .

- الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة ، للإمام المحدث الشريف محمد بن جعفر الكتاني الحسني (ت١٣٤٥هـ) ، تحقيق الشريف العلامة محمد الفاتح محمد المكي الكتاني والشريف محمد عصام يوسف عرار الحسني ، ط١ ، (١٩٩٨م) ، نشره محققه ، سورية .
- \_ الاقتصاد في الاعتقاد ، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت٠٠٥هـ) ، تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ، ط١ ، ( ٢٠٠٨م ) ، دار المنهاج ، السعودية .
- اقتضاء العلم العمل ، للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بـ الخطيب البغدادي (ت٢٦٥هـ) ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، ط٥ ، ( ١٩٨٤م ) ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- \_ آكام المرجان في أحكام الجان ، للعلامة المحدث الفقيه محمد بن عبد الله الشبلي (ت٢٩٩هـ) ، تحقيق رضوان جامع رضوان ، ط١ ، (٢٠٠٩م) ، دار الحرم للتراث ، مصر .
- إكمال المعلم بفوائد مسلم ، للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت٤٤٥هـ) ، تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل ، ط٢ ، (٢٠٠٤م) ، دار الوفاء ، مصر .

- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ، للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت٤٤٥هـ) ، تحقيق السيد أحمد صقر ، ط٣ ، (٢٠٠٤م) ، مكتبة دار التراث ، مصر .

**A 18 Part of the Control of the Control of the Control of Control of the Control** 

- الأم ، لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ) ، تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب ، ط١ ، (٢٠٠١م ) ، دار الوفاء ، مصر .
- أمالي ابن الشجري ، للإمام الأديب اللغوي هبة الله بن علي بن محمد الحسني المعروف بابن الشَّجري (ت٤٢٥هـ) ، تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي ، ط۱ ، (۱۹۹۲م) ، مكتبة الخانجي ، مصر .
- الأمالي في آثار الصحابة، للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت٢١١هـ)، تحقيق مجدي السيد إبراهيم ، ط١ ، بدون تاريخ ، مكتبة القرآن ، مصر .
- الأمالي ، لإمام اللغة والأدب والشعر إسماعيل بن القاسم بن عيذون المعروف بابي على القالي (ت٣٥٦هـ) ، عني به محمد عبد الجواد الأصمعي ، ط١ ، (١٩٨٠م) ، دار الآفاق الجديدة ، لبنان .
- الإمامة والسياسة ، لإمام الأدب واللغة القاضي عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الله ينوري (ت٢٧٦هـ) ، ط٢ ، (٢٠٠٦م) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- الإمتاع والمؤانسة ، لفيلسوف الأدباء علي بن محمد بن العباس المعروف بالمبي حيان التوحيدي (تنحو ٤٠٠هه) ، تحقيق الدكتور مرسل فالح العجمي ، ط۱ ، (٢٠٠٥م) ، دار سعد الدين ، سورية .

- الأمثال في الحديث النبوي ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بـ أبي الشيخ (ت٣٦٩هـ) ، تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد ، ط١ ، ( ١٩٨٢م ) ، الدار السلفية ، الهند .
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، صلاح بن عايض الشلاحي ، ط١ ، (٢٠٠٤م) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، للإمام المحدث المفسر اللغوي أحمد بن محمد بن هارون الخلال الحنبلي (ت٣١١هـ) ، تحقيق مشهور حسن محمود سلمان وهشام بن إسماعيل السقا ، ط١ ، (١٩٩٠م) ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- الأموال ، أبو عبيد بن قاسم بن سلام (ت٢٢٤هـ) ، تحقيق سيد بن رجب ، ط۱ ، (٢٠٠٧م) ، دار الهدي النبوي ودار الفضيلة ، مصر والسعودية .
- الأموال ، للإمام الحافظ حَميد بن مخلد بن قتيبة النسائي المعروف بـ ابن زنجويه (ت٢٥١هـ) ، تحقيق الدكتور شاكر ذيب فياض ، ط١ ، (١٩٨٦م) ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، السعودية .

- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ، للعلامة القاضي عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان العليمي المعروف به مجير الدين الحنبلي ( ت٩٢٨هـ ) ، ط١ ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة بدون اسم ناشر .
- أنساب الأشراف ، للعلامة المؤرخ النسابة أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ( ت٢٧٩هـ ) ، تحقيق الدكتور سهيل زكار والدكتور رياض زركلي ، ط١ ، ( ١٩٩٦م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- \_ الأنساب ، للإمام الحافظ عبد الكريم بن محمد السمعاني ( ٣٦٢٥هـ) ، تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي ، ط١ ، ( ١٩٩٨م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- الأنوار لأعمال الأبرار ، للإمام الفقيه يوسف بن إبراهيم الهلابادي الأردبيلي (ت٧٦٦ أو ٧٩٩) ، ومعه حاشية الكمثرى وحاشية الحاج إبراهيم ، ط١ ، ( ١٩٦٩م ) ، مؤسسة الحلبي ، مصر .
- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور ، للإمام الحافظ الفقيه عبد الرحمان بن أحمد السلامي البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي (ت٥٩٧هـ) ، تحقيق خالد عبد اللطيف السبع العلمي ، ط٣ ، ( ١٩٩٤م ) ، دار الكتاب العربي ، لبنان .

- الأولياء ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا ( ت ٢٨١هـ ) ، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، ط١ ، ( ٣٩٩٠م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- أوهام الحاكم ، للإمام الحافظ النسابة عبد الغني بن سعيد الأزدي (ت٩٠٥هـ) ، تحقيق مشهور حسن محمود سلمان ، ط١ ، ( ١٤٠٧هـ) ، مكتبة المنار ، الأردن .
- بحر الدموع ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن علي المعروف بـ ابن الجوزي ( ٢٠٠٧م ) ، ( ت ٥٩٧هـ ) ، تحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد ، ط٤ ، ( ٢٠٠٧م ) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- البحر الزخار ، المسمى « مسند البزار » ، للإمام الحافظ أحمد بن عمرو البزار ( ت٢٩٢هـ ) ، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمان زين الله ، ط١ ، ( ١٩٨٨م ) ، مكتبة العلوم والحكم ، السعودية .
- بداية الهداية ، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ) ، عني به محمد غسان نصوح عزقول وفريقه ، ط١ ، (٢٠٠٤م) ، دار المنهاج ، السعودية .
- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ، للإمام الحافظ عمر بن علي المعروف به ابن الملقن (ت٨٠٤هـ) ، تحقيق مجموعة من الباحثين ، ط١ ، (٢٠٠٤م) ، دار الهجرة ، السعودية .
- البدع والنهي عنها ، للإمام الحافظ محمد بن وضاح القرطبي ( ت٢٨٦هـ ) ، تحقيق محمد أحمد دهمان ، ط١ ، ( ١٩٩٠م ) ، دار الصفا ، مصر .

- البر والصلة ، للإمام الحسين بن الحسن بن حرب المروزي (ت٢٤٥هـ) ، تحقيق الدكتور محمد سعيد بخاري ، ط١ ، (١٤١٩هـ) ، دار الوطن ، السعودية .
- البرهان في أصول الفقه ، لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت٤٧٨هـ) ، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب ، ط١ ، ( ١٣٩٩هـ) ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، قطر .
- بستان الواعظين ورياض السامعين ، للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحمان بن علي بن محمد البغدادي المعروف به ابن الجوزي ( ت٩٧٥هـ ) ، تحقيق الدكتور السيد الجميلي ، ط١ ، ( ١٤٠٣هـ ) ، دار الريان للتراث ، مصر .
- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، للإمام اللغوي محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ( ت١٧٨هـ ) ، تحقيق محمد علي النجار ، ط١ ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى المكتبة العلمية ، لبنان .
- البصائر والذخائر ، لفيلسوف الأدباء علي بن محمد بن العباس المعروف برابي حيان التوحيدي (ت نحو ٤٠٠هـ) ، تحقيق أحمد أمين والسيد أحمد صقر ، ط١ ، (١٩٥٣م) ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، مصر .

 $\frac{\partial \mathbf{x}_{i}}{\partial \mathbf{x}_{i}} = \frac{\partial \mathbf{x}_{i}}{\partial \mathbf{x}_{i}} + \frac{\partial \mathbf{x}_{i}}{\partial \mathbf{x}_{i}} +$ 

- \_ بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس ، للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف به ابن عبد البر ( ت٤٦٣هـ ) ، تحقيق محمد مرسي الخولي ، ط٢ ، ( ١٩٨١م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- البيان والتبيين ، لكبير أئمة الأدب عمرو بن بحر بن محبوب الليثي المعروف ب الجاحظ (ت٢٥٥٠هـ)، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، ط٧، ( ١٩٩٨م ) ، مكتبة الخانجي ، مصر .
- ـ تاج العروس من جواهر القاموس ، للإمام الكبير الشريف محمد بن محمد الزَّبيدي الحسيني المعروف بـ مرتضى الزبيدي ( ت١٢٠٥هـ ) ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من أئمة التحقيق ، ط١ ، ( ١٣٨٥هـ ) ، وزارة الإرشاد والأنباء ، الكويت .
- تاريخ أصبهان ، المسمى « ذكر أخبار أصبهان » ، للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف بـ أبى نُعيم الأصبهاني (ت٤٣٠هـ)، تحقيق سيد كسروي حسن ، ط١ ، ( ١٩٩٠ ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- تاريخ الأدب العربي ، للمستشرق كارل بروكلمان ، عنى به وأشرف على ا ترجمته الدكتور محمود فهمي حجازي ، ط۱ ، (١٩٩٥م) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر .

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٤٨٥هـ) ، تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري ، ط١ ، (١٩٨٧م) ، دار الكتاب العربي ، لبنان .
- تاريخ الطبري ، المسمى « تاريخ الأمم والملوك » ، للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري ( ت٣١٠هـ ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط٢ ، ( ١٩٦٧م ) ، طبعة مصورة بدون ناشر ، لبنان .
- التاريخ الكبير ، لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت٢٠٠٨هـ ) ، دار ( ت٢٠٠٨هـ ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- تاريخ المدينة المنورة ، للعلامة المحدث المؤرخ عمر بن شبة النميري البصري ( ت٢٦٢هـ ) ، تحقيق فهيم محمد شلتوت ، ط٢ ، ( ١٣٤٨هـ ) ، طبعة مصورة لدى دار الفكر ، إيران .
- تاريخ بغداد ، للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بـ الخطيب البغدادي (ت٢٦٥هـ) ، تحقيق مصطفىٰ عبد القادر عطا ، ط١ ، (١٩٩٧م) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- تاريخ جرجان ، للإمام الحافظ المؤرخ حمزة بن يوسف بن إبراهيم الجرجاني ( ته ٣٥٥هـ) ، تحقيق محمد عبد المعين خان ، ط٣ ، ( ١٩٨١م ) ، عالم الكتب ، لبنان .
- تاريخ داريا ومن نزل بها من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ، للقاضي عبد الجبار بن عبد الله الخولاني المعروف بـ ابن المهنا (ت بعد ٣٦٥هـ) ،

تحقيق العلامة سعيد الأفغاني ، ط٢ ، (١٩٨٤م) ، دار الفكر ، سورية .

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ، للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ( ت٥٧١هـ ) ، تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العَمْروي ، ط١ ، ( ١٩٩٥م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- التبصرة ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن علي المعروف به ابن الجوزي ( ت٧٩٥هـ ) ، ط١ ، ( ١٩٨٦م ) ، دار الكتب العامية ، لبنان .
- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٥٩هـ) ، تحقيق علي محمد البجاوي ، ط۱ ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى المكتبة العلمية ، لبنان .
- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ، للإمام الأصولي المتكلم شاهفور بن طاهر بن محمد الشافعي المعروف بـ أبي المظفر الإسفراييني (ت٤٧١هـ)، تحقيق محمد بن زاهد الكوثري، ط١، (١٣٥٩هـ)، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر.
- التبيان في آداب حملة القرآن ، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي ( ت٦٧٦هـ ) ، تحقيق محمد شادي مصطفى عربش ، ط١ ، ( ٢٠٠٥م ) ، دار المنهاج ، السعودية .
- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ، للإمام الحافظ على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ( ١٥٧١هـ ) ،

- التحف والأنوار المنتخب من البلاغات والأشعار ، لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف برأبي منصور الثعالبي (ت٤٢٩هـ) ، تحقيق الدكتور يحيى الجبوري ، ط١ ، (٢٠٠٩م) ، دار مجدلاوي ، الأردن .
- تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق ، للإمام الحافظ علي بن بَلْبان بن عبد الله الفارسي المعروف بـ ابن بلبان ( ت٧٣٩هـ ) ، بدون تاريخ ، مكتبة دار التراث ، السعودية .
- تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت٩٧٤هـ) ، ومعها حواشي العلامة عبد الحميد الشرواني (ت١٣٠١هـ) وحواشي العلامة أحمد بن قاسم العبادي (ت٩٢٢هـ) ، طبعة مصورة لدى دار صادر ، لبنان .
- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ، للإمام المحدث الفقيه عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي ( ت٧٦٢هـ ) ، تحقيق سلطان بن فهد الطبيشي ، ط٢ ، ( ٢٠٠٩ ) ، دار ابن خزيمة ، مصر .
- التدوين في أخبار قزوين ، للإمام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (ت٦٢٣هـ) ، تحقيق عزيز الله العطاردي ، ط١ ، ( ١٩٨٧م ) ، دار الباز ، السعودية .

್ರಿಕ್ಕ್ ಶಿಕ್ಷ್ ಶಿಕ್ಷ್ ಶಿಕ್ಷ್ ಶಿಕ್ಷ್

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت٤٤٥هـ) ، عني به محمد سالم هاشم ، ط١ ، ( ١٩٩٨م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- الترغيب في الدعاء ، للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت٦٩٥٠هـ) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك ، للإمام الحافظ عمر بن أحمد عثمان ابن شاهين (ت٣٨٥هـ) ، تحقيق صالح أحمد مصلح الوعيل ، ط١ ، (١٩٩٥م) ، دار ابن الجوزي ، السعودية .
- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، للإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ( ت٦٥٦هـ ) ، تحقيق محيي الدين مستو وسمير العطار ويوسف بديوي ، ط٣ ، ( ١٩٩٩م ) ، دار ابن كثير ، سورية .
- تصحيفات المحدثين ، للإمام الحافظ الفقيه أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل العسكري ( ت٣٨٢هـ ) ، ط١ ، ( ١٩٨٣م ) ، المطبعة العربية الحديثة ، مصر .
- التعازي والمراثي ، للإمام البليغ محمد بن يزيد المعروف بـ المبرِّد

(ت٢٨٦هـ)، تحقيق محمد الديباجي ، ط٢ ، (١٩٩٢م) ، دار صادر ، لبنان .

- التعرف لمذهب أهل التصوف ، للإمام المحدث الصوفي محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي (ت٣٨٠هـ) ، تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور ، ط١ ، (١٩٨٦م ) ، دار الإيمان ، سورية .
- \_ التعريفات ، للعلامة السيد علي بن محمد بن علي الجرجاني ( ت١٢هـ) ، تحقيق الدكتور محمد عبد الرحمان المرعشلي ، ط١ ، ( ٢٠٠٣م ) ، دار النفائس ، لبنان .
- تعزية المسلم ، للإمام الحافظ المحدث القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ، ابن صاحب التاريخ (ت٠٠٠هـ) ، تحقيق مجدي فتحي السيد ، ط١ ، (١٤١١هـ) ، مكتبة الصحابة ، السعودية .
- تعظيم قدر الصلاة ، للإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي (ت ١٩٤هـ) ، تحقيق أحمد أبو المجد ، ط١ ، (٢٠٠٣م) ، دار العقيدة ، مصر .
- تغليق التعليق على صحيح البخاري ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) ، تحقيق سعيد عبد الرحمان موسى القزقي ، ط٢ ، (١٩٩٩م) ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- تفسير ابن عطية ، المسمى « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ، للإمام الفقيه المفسر عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمان الغرناطي المعروف بابن عطية (ت٥٤٦هـ) ، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ، ط١ ، (٢٠٠١م) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .

( ۲۰۰۱م ) ، دار صادر ، لبنان .

- تفسير التستري ، للإمام المتكلم الصوفي سهل بن عبد الله بن يونس التستري ( ت٣٨٦هـ ) ، تحقيق محمد باسل عيون السود ، ط١ ، ( ٢٠٠٢م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .

- تفسير الثعلبي ، المسمى « الكشف والبيان » ، للإمام المفسر أحمد بن محمد الثعلبي ( ت٤٢٧هـ ) ، تحقيق الشيخ أبو محمد بن عاشور ، ط١ ، ( ٢٠٠٢م ) ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- تفسير الطبري ، المسمى «جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ، للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري (ت٢٠١٠هـ) ، عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام ، ط١ ، (٢٠٠٢م) ، دار ابن حزم ودار الأعلام ، لبنان والأردن .
- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ، للإمام الحافظ الكبير عبد الرحمان بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم ( ٣٢٧هـ) ، تحقيق أسعد محمد الطيب ، ط١ ، ( ١٩٩٧م ) ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، السعودية .
- تفسير القرآن العظيم ، للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن كثير (ت٧٧٤هـ) ، تصحيح مجموعة من العلماء ، ط١ ، ( ١٩٦٩م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .

- تفسير القرطبي ، المسمى « الجامع لأحكام القرآن » ، للإمام المفسر محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ( ت٦٧١هـ ) ، تصحيح أحمد عبد العليم البردوني ، ط۲ ، ( ١٩٨٥م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربى ، لبنان .
- التفسير الكبير ، المسمى « البحر المحيط » ، للإمام النحوي محمد بن يوسف بن علي الأندلسي المعروف به أبي حيان (ت٥٤٥هـ) ، وبهامشه « تفسير النهر الماد من البحر » للمؤلف و « الدر اللقيط من البحر المحيط » لابن مكتوم (ت٤٤٩هـ) ، ط٢ ، (١٩٩٠م) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- التفسير الكبير ، المسمى « مفاتيح الغيب » ، للإمام المفسر فخر الدين محمد بن عمر الرازي ( ت٦٠٦هـ ) ، تصحيح مجموعة من العلماء ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- تفسير مقاتل بن سليمان ، للإمام المفسر مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي ( ت٠٥١هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد الله محمود شحاته ، ط١ ، ( ٢٠٠٢م ) ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- تقريب التهذيب ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

(ت٨٥٢هـ)، تحقيق العلامة محمد عوامة، ط٨، (٢٠٠٩م)، دار اليسر ودار المنهاج، السعودية.

- تلبيس إبليس ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن علي المعروف بـ ابن الجوزي ( ت ٩٧٥هـ ) ، ط٥ ، بدون تاريخ ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- التلخيص الحبير ، المسمى « التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز » ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت٥٩٥هـ ) ، عني به الدكتور محمد الثاني موسىٰ ، ط١ ، (٢٠٠٧م ) ، دار أضواء السلف ، السعودية .
- تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي ( ت ٢٦٤هـ) ، تحقيق سكينة الشهابي ، ط١ ، ( ١٩٨٥م ) ، دار طلاس ، سورية .
- التمثيل والمحاضرة ، لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف بـ أبي منصور الثعالبي (ت٤٢٩هـ) ، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ، ط٢ ، ( ١٩٨٣م ) ، الدار العربية للكتاب ، مصر .
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف بابن عبد البر (ت٢٦٣هـ) ، تحقيق مجموعة من المحققين ، ط١ ، (١٩٦٧م) ، وزارة الأوقاف ، المغرب .
- ـ تنبيه الغافلين ، للعلامة نصر بن محمد السمرقندي (ت٣٧٣هـ) ، تحقيق يوسف علي بديوي ، ط٣ ، (٢٠٠٠م) ، دار ابن كثير ، سورية .

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ، للعلامة الفقيه علي بن محمد ابن عراق الكناني (ت٩٦٣هـ) ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغُماري ، ط٢ ، (١٩٨١م) ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان .
- تهافت الفلاسفة ، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ٣٠٠٠م ) ، دار ( ت٥٠٠ه هـ ) ، تحقيق الدكتور سليمان دنيا ، ط۸ ، ( ٢٠٠٠م ) ، دار المعارف ، مصر .
- التهجد وقيام الليل ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثي ، ط٢ ، (٢٠٠٠م) ، مكتبة الرشد ، السعودية .
- تهذيب الأسرار ، للإمام الحافظ الفقيه عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي (ت٧٠٤هـ) ، تحقيق بسام محمد بارود ، ط١ ، (٢٠٠٨م) ، الساحة الخزرجية ، الإمارات العربية المتحدة .
- تهذیب الأسماء واللغات ، للإمام الحافظ المجتهد یحیی بن شرف النووي ( تا ۲۷۰۳ م ) ، دار المتحاء و دار المنهل ، سوریة .
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحمان المِرِّي ( ت٧٤٢هـ ) ، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ، ط١ ، ( ١٩٨٠م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .

- تهذيب اللغة ، لإمام اللغة والأدب محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي المعروف به الأزهري (ت٠٧٠هـ) ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط١ ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار الصادق ، إيران .
- التوابين ، للإمام الفقيه عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي الحنبلي المعروف بابن قدامة المقدسي (ت٦٢٠هـ) ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ، ط٢ ، (١٩٦٩م) ، مكتبة دار البيان ، سورية .
- التواضع والخمول ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا ( ت٢٨١هـ ) ، تحقيق لطفي محمد الصغير ، ط١ ، بدون تاريخ ، دار الاعتصام ، مصر .
- التوبة ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق مجدي السيد إبراهيم ، ط١ ، بدون تاريخ ، مكتبة القرآن ، مصر .
- التوبيخ والتنبيه ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بـ أبي الشيخ (ت٣٦٩هـ) ، تحقيق حسن بن أمين الندوة ، ط١ ، (١٤٠٨هـ) ، مكتبة التوعية الإسلامية ، مصر .
- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ، للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت٢١٦هـ) ، تحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ، ط١ ، ( ١٩٨٨م ) ، دار الرشد ، السعودية .
- التيسير بشرح الجامع الصغير ، للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي ( ت١٠٣١هـ ) ، طبعـة مصورة عن

- \_الثقات ، للإمام الحافظ محمد بن حِبَّان البُّسْتي ( ت٢٥٤هـ ) ، عني به إبراهيم شمس الدين وتركى فرحان المصطفىٰي ، ط١ ، (١٩٩٨م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- جامع الأصول في أحاديث الرسول ، للإمام الحافظ اللغوي المبارك بن محمد بن محمد المعروف بـ ابن الأثير ( ت٦٠٦هـ ) ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ، ط١ ، (١٩٦٩م) ، مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان ، سورية .
- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ، للإمام الحافظ عبد الرحمين بن أحمد المعروف به ابن رجب الحنبلي ( ت٧٥٩هـ ) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس ، ط١٠ ، (٢٠٠٤) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن ، للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي الدمشقى المعروف بابن كثير ( ت٤٧٧هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط١ ، ( ١٩٩٤م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- جامع بيان العلم وفضله ، للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف ب ابن عبد البر ( ت٤٦٣هـ ) ، تحقيق أبو الأشبال الزهيري ، ط١ ، ( ١٩٩٤م ) ، دار ابن الجوزي ، السعودية .

- الجامع في الحديث ، للإمام الحافظ عبد الله بن وهب القرشي ( ت١٩٧ه م ) ، تحقيق الدكتور مصطفى حسن أبو الخير ، ط١ ، ( ١٩٩٦م ) ، دار ابن الجوزي ، السعودية .
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بـ الخطيب البغدادي ( ت٤٦٣هـ ) ، تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب ، ط١ ، ( ١٩٩١م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- الجامع لشعب الإيمان ، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت٥٨٥هـ) ، تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ، ط٢ ، (٢٠٠٤م) ، مكتبة الرشد ، السعودية .
- الجرح والتعديل ، للإمام الحافظ الكبير عبد الرحمان بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم ( ٣٢٧هـ) ، عني به عبد الرحمان يحيى المعلمي اليماني ، ط١ ، ( ١٩٥٢م ) ، طبعة مصورة عن نشرة دار المعارف العثمانية بحيدر آباد الدَّكِّن بالهند لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- جزء الحميري ، للإمام الحافظ علي بن محمد بن هارون بن زياد الحميري ( ت٣٢٣هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي ، ط١ ، ( ١٩٩٨م ) ، مكتبة الرشد ، السعودية .
- \_ جزء محمد بن عاصم ، للإمام الحافظ محمد بن عاصم الثقفي الأصفهاني ( ت٢٦٢هـ ) ، دار ( ت٢٦٢هـ ) ، دار العاصمة ، السعودية .

- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ، للأديب الفقيه المعافى بن زكريا الجريري (ت٣٩٠هـ) ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، ط١ ، ( ١٩٩٣م ) ، عالم الكتب ، لبنان .
- الجمع بين الصحيحين ، للإمام المحدث محمد بن فتوح الحميدي ( ته ٤٨٨هـ ) ، تحقيق الدكتور علي حسين البواب ، ط۲ ، ( ٢٠٠٢م ) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- جمهرة الأمثال ، للعلامة الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل المعروف بابي هلال العسكري (ت٣٩٥هـ) ، تحقيق الدكتور أحمد عبد السلام ومحمد سعيد بن بسيوني زغلول ، ط١ ، (١٩٨٨م) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- الجهاد ، للإمام الحافظ عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي (تا١٨١هـ) ، تحقيق الدكتور نزيه حماد ، ط١ ، بدون تاريخ ، دار المطبوعات الحديثة ، السعودية .
- جوامع السيرة النبوية ، للإمام الفقيه علي بن أحمد بن سعيد المعروف بـ ابن حزم الظاهري (ت٤٥٦هـ) ، ط١ ، (١٩٨٣م) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .

- الجوع ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا ( ت٢٨١هـ) ، تحقيق محمد خير رمضان يوسف ، ط٢ ، ( ٢٠٠٠م ) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- الحاوي للفتاوي ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي ( تا ۹۱۱هـ) ، ط۱ ، ( ۱۳۵۲هـ) ، طبعـة مصـورة لـدى دار الكتـب العلمية ، لبنان .
- الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك ، للإمام أحمد بن محمد الخلال البغدادي الحنبلي (ت ٣١١هـ)، تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة (ت ١٤١٧هـ)، ط١، ( ١٩٩٥م ) ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، سورية .
- الحجة للقراء السبعة ، للإمام الحافظ النحوي الحسن بن عبد الغفار الفارسي ( ت٧٧٧هـ ) ، تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي ، ط١ ، ( ١٩٨٤م ) ، دار المأمون للتراث ، سورية .
- حسن الظن بالله ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق عبد الحميد شانوحة ، ط١ ، ( ١٩٩٣م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- حقائق التفسير ، لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي المعروف بـ أبي عبد الرحملن السُّلَمي (تكام) ، تحقيق سيد عمران ، ط۱ ، (۲۰۰۱م) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف بدأبي نُعيم الأصبهاني (ت٤٣٠هـ) ، ط٥ ، (١٩٨٧م) ، طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة (١٣٥٧هـ) لدى دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي ، مصر ولبنان .
- الحماسة المغربية (مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب) ، للشاعر الأديب أحمد بن عبد السلام الجراوي (ت٦٠٩هـ)، تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية ، ط٢ ، (٢٠٠٥م) ، دار الفكر ، سورية .
- حياة الإمام النووي ، المسمى « الاهتمام بترجمة الإمام النووي شيخ الإسلام » ، للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمان السخاوي (ت٩٠٢هـ) ، عني به الدكتور مصطفىٰ ديب البغا ، ط١ ، (١٩٩٧م) ، دار العلوم الإنسانية ، سورية .
- حياة الحيوان الكبرى ، للإمام العلامة الفقيه الأديب محمد بن موسى بن عيسى الدميري (ت٨٠٨هـ) ، تحقيق إبراهيم صالح ، ط١ ، (٢٠٠٥م) ، دار البشائر ، سورية .
- -خاص الخاص ، لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف برأبي منصور الثعالبي (ت٤٢٩هـ) ، عني به الشيخ محمود السمكري ، ط١ ، (١٣٢٦هـ) ، مكتبة الخانجي ، مصر .

- ختم الأولياء ، للإمام الولي محمد بن علي المعروف بـ الحكيم الترمذي ( ١٩٦٥هـ ) ، ( ١٩٦٥هـ ) ، تحقيق عثمان إسماعيل يحيى ، ط١ ، ( ١٩٦٥هـ ) ، المطبعة الكاثوليكية ، لبنان .
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، لعلامة الأدب والتاريخ عبد القادر بن عمر البغدادي ( ت١٠٩٣هـ ) ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط٢ ، ( ١٩٧٩م ) ، مكتبة الخانجي ، مصر .
- الخطط المقريزية ، المسمى « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » ، لمؤرخ الديار المصرية أحمد بن علي بن عبد القادر المعروف به تقي الدين المقريزي (ت٥٤٥هـ) ، ط۱ ، (١٢٧٠هـ) ، طبعة مصورة لدى دار صادر ، لبنان .
- الخلاصة ، المسمى « خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر » ، لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي ( ت٥٠٥هـ) ، عني به الدكتور أمجد رشيد محمد علي ، ط١ ، ( ٢٠٠٧م ) ، دار المنهاج ، السعودية .
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، للعلامة المؤرخ محمد أمين بن فضل بن محب الله المحبي ( ت١١١١هـ ) ، ط ، ط ، ( ١٢٨٤هـ ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الوهبية لدى دار صادر ، لبنان .
- خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ، للإمام الحافظ عمر بن علي المعروف به ابن الملقن (ت٢٠٨هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط١ ، (١٩٨٩م) ، مكتبة الرشد ، السعودية .

- خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، للعلامة المحدث المحقق الشريف علي بن عبد الله الحسني السمهودي (ت٩١١هـ)، تحقيق الدكتور علي عمر، ط١، (٢٠٠٦م)، مكتبة الثقافة الإسلامية، مصر.
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، للإمام المفسر عالم العربية أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (ت٥٦٦هـ) ، تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط ، ط١ ، (١٩٨٧م ) ، دار القلم ، سورية .
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ) ، ط١ ، (٢٠٠٢م) ، دار الفكر ، لبنان .
- الدعاء ، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ) ، تحقيق الدكتور محمد سعيد محمد حسن البخاري ، ط١ ، (٢٠٠٨م) ، مكتبة الرشد ناشرون ، السعودية .
- الدعاء ، للإمام القاضي الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي ( ت٣٣٠هـ) ، تحقيق الدكتور سعيد القزقي ، ط١ ، ( ١٩٩٢ ) ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان .
- الدعوات الكبير ، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ) ، تحقيق بدر بن عبد الله البدر ، ط١ ، (٢٠٠٩م) ، دار غراس ، الكويت .
- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي ، ط١ ، (١٩٨٨م) ، دار الريان ، مصر .

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، للإمام العالم إبراهيم بن علي المالكي المعروف بـ ابن فرحون ( ت٧٩٩هـ ) ، تحقيق الدكتور علي عمر ، ط١ ، (٣٠٠٣م ) ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر .
- ديوان ابن أبي حصينة بسماع وشرح أبي العلاء المعري ، للشاعر الأمير الحسن بن عبد الله المَعَرِّي المعروف به ابن أبي خصينة (ت٤٥٦هـ) ، تحقيق الدكتور محمد أسعد طلس ، ط٢ ، (١٩٩٩م) ، دار صادر ، لبنان .
- ديوان ابن الجهم ، للشاعر الأديب علي بن الجَهْم بن بدر السامي ( ت ٢٤٩٦هـ ) ، دار صادر ، لبنان .
- ديوان ابن الرومي ، للشاعر الكبير علي بن العباس بن جريج المعروف بـ ابن الرومي ( تـ ٢٠٠٣م ) ، الرومي ( تـ ٢٠٠٣م ) ، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية ، مصر .
- ديوان أبي الأسود الدؤلي برواية أبي سعيد الحسن السكري ، للتابعي الجليل واضع علم النحو ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني المعروف بـ أبي الأسود الدؤلي ( ت ٢٩٨هـ ) ، تحقيق محمد حسن آل ياسين ، ط١ ، ( ١٩٩٨م ) ، دار ومكتبة الهلال ، لبنان .
- ديوان أبي الفتح البستي ، لشاعر عصره علي بن محمد بن الحسين بن يوسف البستي (ت٠٠٠هـ) ، تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال ، ط١، ( ١٩٨٩م ) ، مجمع اللغة العربية بدمشق ، سورية .

- ديوان أبي نواس ، لشاعر العراق في عصره الحسن بن هانيء بن عبد الأول المعروف بـ أبي نُوَاس ( ت١٩٨هـ وقيل غير ذلك ) ، تحقيق محمود أفندي واصف ، ط١ ، ( ١٨٩٨م ) ، إسكندر آصاف ، مصر .
- ديوان أبي بكر الصديق ، للصحابي الجليل سيدنا أبي بكر عبد الله بن عثمان الصديق رضي الله عنه (ت١٣٥هـ) ، تحقيق راجي الأسمر ، ط٢ ، ( ٢٠٠٣م ) ، دار صادر ، لبنان .
- ديوان أبي طالب بن عبد المطلب ، لشيخ قريش ورئيس مكة في زمانه أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم (ت نحو ٣ ق هـ) ، رواية الإخباري اللغوي أبو هِفان عبد الله بن أحمد المهزمي البصري (ت٢٥٧هـ) ورواية الأديب الناقد علي بن حمزة البصري التميمي (ت٣٧٥هـ) ، تحقيق محمد حسن آل ياسين ، ط١ ، (٢٠٠٩م) ، مكتبة الهلال ، لبنان .
- ديوان أبي نواس برواية الصولي ، لشاعر العراق في عصره الحسن بن هانىء بن عبد الأول المعروف بـ أبي نُواس ( ١٩٨٠هـ) ، تحقيق الدكتور بهجت عبد الغفور الحديثي ، ط١ ، (٢٠١٠م) ، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ، الإمارات العربية التحدة .
- ديوان أحيحة ، للشاعر الجاهلي الداهية أحيحة بن الحجاج بن الحريش الأوسي (ت نحو ١٣٠ ق هـ) ، تحقيق الدكتور حسن باجودة ، ط١، ( ١٩٧٩م ) ، نادي الطائف الأدبي ، السعودية .
- ديوان الأعشى ، للشاعر الجاهلي صاحب المعلقة ميمون بن قيس بن جندل المعروف بـ أعشى قيس وأعشى بكر والأعشى الكبير (ت٧هـ) ، شرح

وتحقيق الدكتور محمد محمد حسين ، ط۷ ، (١٩٨٣م) ، مؤسسة الرسالة ، سورية .

- ديوان الإمام عبد الله بن المبارك ، للإمام الحافظ الرحلة عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي (ت١٨١هـ) ، جمع وتحقيق الدكتور مجاهد مصطفىٰ بهجت ، ط٣ ، (١٩٩٢م) ، دار الوفاء ، مصر .
- ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، المسمىٰ « أنوار العقول لوصي الرسول صلى الله عليه وسلم » ، لأمير المؤمنين وأحد المبشرين بالجنة سيدنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رضي الله عنه ( ت٠٤هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد المجيد همو ، ط١ ، ( ٢٠١٠م ) ، دار صادر ، لبنان .
- ديوان التلعفري ، للشاعر الجوال المفلق محمد بن يوسف بن مسعود التَّلَّعْفَـري ( ت٦٧٥هـ ) ، تحقيـق الـدكتـور رضـا رجـب ، ط٢ ، ( ٢٠٠٤م ) ، دار الينابيع ، سورية .
- ديوان الثعالبي ، لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف برأبي منصور الثعالبي (ت٤٢٩هـ) ، تحقيق الدكتور محمود عبد الله الجادر ، ط١ ، (١٩٩٠م) ، وزارة الثقافة والإعلام ، العراق .
- ديوان الحلاج ويليه «أخباره وطواسينه»، للشاعر الحكيم الحسين بن منصور الحلاج (ت٣٠٩هـ)، قدم له الدكتور سعدي ضنّاوي، ط٢، (٢٠٠٣م)، دار صادر، لبنان.

ديوان الشافعي وحكمه وكلماته السائرة ، لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ) ، جمع وضبط يوسف علي بديوي ، ط١ ، (٢٠٠٠م) ، مكتبة دار الفجر ، سورية .

- ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني ، للشاعر المخضرم الشماخ بن ضرار بن حرملة الذبياني ( ت٢٢هـ) ، تحقيق صلاح الدين الهادي ، ط١ ، ( ١٩٧٧م ) ، دار المعارف ، السعودية .
- ديوان الصاحب بن عباد ، للوزير الأديب إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني المعروف بالصاحب (ت٣٨٥هـ) ، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ، بدون تاريخ ، دار القلم ومكتبة النهضة ، لبنان والعراق .
- ديوان العباس بن الأحنف ، لشاعر الغزل الرقيق العباس بن الأحنف بن الأسود اليمامي (ت١٩٢هـ) ، تحقيق عاتكة الخزرجي ، ط١ ، ( ١٩٥٤م ) ، مطبعة دار الكتب المصرية ، مصر .
- ديوان العباس بن مرداس ، للشاعر الصحابي ابن الخنساء العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي (تنحو ١٨هـ) ، جمع وتحقيق الدكتور يحيى الجبوري ، ط١ ، (١٩٩١م) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- \_ ديوان العطوي (ضمن مجلة المورد) ، جمع وتحقيق الأستاذ محمد جبار المعيبد ، ط١ ، (١٩٧١م) ، مجلة المورد ، العراق .
- ديوان الفرزدق ، للشاعر النبيل همَّام بن غالب بن صعصعة المعروف ب الفرزدق ( ت١٩٩٩م ) ، عني به مجيد طراد ، ط٣ ، ( ١٩٩٩م ) ، دار الكتاب العربي ، لبنان .

ديوان المعاني ، للعلامة الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل المعروف بـ أبي هلال العسكري (ت٣٩٥هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، عالم الكتب ، لبنان .

- ديوان النابغة الذبياني ، للشاعر الجاهلي زياد بن معاوية بن ضباب المعروف بـ النابغة الذُّبيَاني (ت نحو ١٨ ق .هـ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط٣ ، (١٩٩٠م) ، دار المعارف ، مصر .
- ديوان الهذليين ، جمع الأستاذ الشنقيطي الكبير ، عني به أحمد الزين ، ط٣ ، ( ٢٠٠٣م ) ، دار الكتب والوثائق المصرية ، مصر .
- ديوان الوزير الزيات ، لإمام اللغة والأدب البليغ محمد بن عبد الملك بن أبان المعروف بابن الزيات (ت٢٣٢هـ) ، شرح وتحقيق الدكتور جميل سعيد ، ط١ ، (١٩٩٠م) ، المجمع الثقافي ، الإمارات العربية .
- ديوان الوليد بن يزيد ، للشاعر الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك الأموي ( ت١٢٦هـ) ، جمعه وحققه الدكتسور واضح الصمد ، ط١ ، ( ١٩٩٨م ) ، دار صادر ، لبنان .
- ديوان جحظة البرمكي ، للشاعر الأديب النديم المغني أحمد بن جعفر بن موسى بن الوزير يحيى بن خالد البرمكي المعروف بحظة (ت٣٢٤هـ) ، تحقيق جان توما ، ط١ ، (١٩٩٦م) ، دار صادر ، لنان .
- ديوان حاتم الطائي ، للشاعر الجاهلي الفارس الجواد حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي (ت٤٦ ق هـ) ، صنعة يحيى بن مدرك الطائي

رواية هشام الكلبي ، تحقيق الدكتور عبادل سليمان جمال ، ط١ ، ( ١٩٩٠م ) ، مكتبة الخانجي ، مصر .

- ديوان حسان بن ثابت ، للصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه ( ت٠٤هـ) ، تحقيق الدكتور وليد عرفات ، ط١ ، (١٩٧٤م ) ، دار صادر ، لبنان .
- ديوان ديك الجن الحمصي ، للشاعر عبد السلام بن رَغبان الكلبي المعروف بديك الجن الحمصي (ت٢٣٦هـ)، تحقيق مظهر الحجي ، ط١، (٢٠٠٤م)، اتحاد الكتاب العرب ، سورية .
- ديوان ذي الرمة ، للشاعر الفحل غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي المعروف بدذي الرمة (ت١١٧هـ) ، شرح الإمام الأديب أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي (ت٢٣١هـ) ، تحقيق عبد القدوس أبو صالح ، ط٤ ، (٢٠٠٧م) ، دار الرشيد ومؤسسة الإيمان ، سورية ولبنان .
- ديوان سلم الخاسر ، ضمن (شعراء عباسيون له «غرونباوم») ، للشاعر المساجن سلم بن عمرو بن حماد الصري المعروف به الخاسر (ت١٨٦هـ) ، ترجمة محمد يوسف نجم ، ومراجعة الدكتور إحسان عباس ، ط١ ، (١٩٥٩م) ، دار مكتبة الحياة ، لبنان .
- ديوان شيخ الإشراق ، للعلامة الحكيم يحيى بن حبش بن أميرك الزنجاني المعروف به الشهاب الشهروردي ( ت٥٨٧هـ ) ، جمع وتحقيق أحمد مصطفى الحسين ، ط١ ، ( ١٩٩٨م ) ، دار بيبليون ، فرنسة .

- ديوان عدي بن زيد ، للشاعر الجاهلي الداهية عدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي (ت نحو ٣٥هـ) ، تحقيق محمد جبار المعيبد ، ط١، ( ١٩٦٥م) ، وزارة الثقافة والإرشاد ، العراق .
- ديوان عروة بن أُذينة ، للشاعر الأموي الفقيه المحدث عروة بن يحيىٰ ( أُذينة ) بن مالك بن الحارث الليثي ( ت نحو ١٣٠هـ) ، عني به لجنة الدار ، ط١ ، ( ١٩٩٦م ) ، دار صادر ، لبنان .
- ديوان عمارة بن عقيل ، للشاعر المقدم الفصيح عمارة بن عقيل بن بلال بن جيرير اليربوعي (ت٢٣٩هـ) ، تحقيق شاكر العاشور ، ط١ ، ( ١٩٧٣م ) ، مطبعة البصرة ، العراق .
- ديوان قيس لبنى ، للشاعر المتيم الأموي قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة الكناني (ت٦٨هـ) ، جمع وتحقيق حسين نصار ، ط١ ، (١٩٦٠م) ، دار مصر للطباعة ، مصر .
- ديوان مجنون ليلئ ، لشاعر الغزل قيس بن الملوح بن مزاحم العامري المعروف بـ مجنون ليلئ (ت٦٨هـ) ، جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج ، ط١ ، بدون تاريخ ، دار مصر للطباعة ، مصر .
- ديوان محمد بن حازم ، للشاعر الهجّاء المطبوع محمد بن حازم بن عمر الباهلي (ت نحو ٢١٥هـ) ، تحقيق محمد خير البقاعي ، ط١ ، ( ١٩٨٢م ) ، دار قتيبة ، سورية .
- ديوان محمود الوراق ، للشاعر الواعظ محمود بن الحسن الوراق ( ت نحو ٢٢٥هـ ) ، تحقيق الدكتور وليد القصاب ، ط١ ، ( ١٩٩١م ) ،

- مؤسسة الفنون نشره محققه ، الإمارات العربية المتحدة .
- الذريعة إلى مكارم الشريعة ، للعلامة الأديب الحكيم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني المعروف بالراغب الأصفهاني (ت٢٠٥هـ) ، تحقيق الدكتور أبو اليزيد أبو زيد العجمي ، طالأولى ، (٢٠٠٧م) ، دار السلام ، مصر .
- ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات ، لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن الحسين السُّلَمي (ت٢١٤هـ) ، تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي ، ط١ ، (١٩٩٣م) ، مكتبة الخانجي ، مصر .
- ذم الدنيا ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا ( ت ٢٨١هـ) ، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا ، ط١ ، ( ١٩٩٣م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- ـ ذم الكلام وأهله ، للإمام الحافظ المؤرخ عبد الله بن محمد بن علي الهروي (تاكلام وأهله ، تحقيق عبد الله الأنصاري ، ط۱ ، بدون تاريخ ، مكتبة الغرباء الأثرية ، السعودية .
- ذم المسكر ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق ياسين محمد السواس ، ط١ ، ( ١٩٩٢م ) ، دار البشائر ، سورية .
- دم الهوى ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن علي المعروف به ابن الجوزي ( ت٥٩٧هـ ) ، تحقيق خالد عبد اللطيف السبع العلمي ، ط١ ، ( ٢٠٠٩م ) ، دار الكتاب العربي ، لبنان .

- ذيل مرآة الزمان ، للعلامة المؤرخ موسى بن محمد اليونيني ( ت٧٢٦هـ ) ، عني به وزارة التحقيقات الحكمية الهندية ، ط٢ ، ( ١٩٩٢م ) ، طبعة مصورة عن نشرة وزارة المعارف بحيدر آباد الدَّكِّن لدى دار الكتاب الإسلامي ، مصر .

- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ، للإمام البارع شيخ العرب والعجم محمود بن عمر الزمخشري ( ت٥٣٨هـ) ، تحقيق الدكتور سليم النعيمي ، ط١ ، ( ١٩٩٠ ) ، طبعة مصورة لدى دار الذخائر ، إيران .
- الرحلة في طلب الحديث ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب الخطيب البغدادي ( ت٤٦٣هـ ) ، تحقيق الدكتور نور الدين عتر ، ط١ ، ( ١٩٧٥م ) ، نشره محققه ، سورية .
- الرخصة في تقبيل اليد ، للإمام الحافظ محمد بن إبراهيم بن المقري (ت٣٨١هـ)، تحقيق محمود محمد الحداد ، ط١ ، (١٤٠٨هـ) ، دار العاصمة ، السعودية .
- الرد على من يحب السماع ، للإمام القاضي الفقيه طاهر بن عبد الله بن عمر المعروف بـ أبي الطيب الطبري (ت٠٥٠هـ) ، تحقيق مجدي فتحي السيد ، ط١ ، (١٩٩٠م) ، دار الصحابة للتراث ، مصر .
- الرسالة القشيرية ، لزين الإسلام الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت٤٦٥هـ) ، تحقيق العلامة الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف ، ط٢ ، (١٩٨٩م ) ، دار الشعب ، مصر .

\$ \tag{\chi\_{\tau} \chi\_{\tau} \chi\_{\tau}

- الرسالة ، لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ) ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، ط١ ، (١٩٣٩م ) ، طبعة مصورة بدون ناشر ، لبنان .
- الرضاعن الله بقضائه ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق ضياء الحسن السلفي ، ط١ ، ( ١٩٩٠م ) ، الدار السلفية ، الهند .
- الرعاية لحقوق الله ، للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبي ( ت٢٤٣هـ ) ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، ط٤ ، بدون تاريخ ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- الرقة والبكاء ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق محمد خير رمضان يوسف ، ط١ ، ( ١٩٩٦م ) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للعلامة المفتي الشريف محمود الآلوسي ( ت١٢٧هـ)، عنيت به إدارة المطبعة المنيرية بإذن من ورثة المؤلف، ط٤، (١٩٨٥م)، دار إحياء التراث العربي، لبنان.

- الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام ، للأستاذ جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري ، ط١ ، ( ١٩٨٧م ) ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان .
- ـ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ، للإمام الحافظ محمد بن حِبَّان البُسْتي (ت٤٥٥هـ) ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامد الفقي ، ط١ ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان .
- ـ روضة العقلاء ، للإمام الحافظ محمد بن حِبَّان البُسْتي (ت٣٥٤هـ) ، تحقيق عبد العليم محمد الدرويش ، ط١ ، (٢٠٠٩م) ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، سوريا .
- الرياض النضرة في مناقب العشرة ، للإمام الحافظ الفقيه أحمد بن عبد الله بن محمد الشافعي المعروف بـ محب الدين الطبري (ت١٩٤هـ) ، ط٢، ( ٢٠٠٣م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- الزهد الكبير ، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ) ، تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر ، ط٣ ، (١٩٩٦م) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- الزهد والرقائق برواية المروزي ، للإمام الحافظ عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي ( ت١٨١هـ ) ، ويليه زيادات رواية نُعيم بن حمّاد عليه ، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي ، ط١ ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان .

- الزهد ، للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت٢٠٥٥هـ ) ، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس ، ط٢ ، ( ٢٠١٠م ) ، مؤسسة أبي عبيدة ، مصر .

**30 46** 5° cC - - - cC - - - cC - - c

- الزهد ، للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف بدابن أبي عاصم ( ت ٢٨٧هـ) ، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد ، ط٢ ، ( ١٤٠٨هـ) ، دار الريان للتراث ، مصر .
- الزهد ، للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت٢٤١هـ) ، عني به محمد عبد السلام شاهين ، ط١ ، (١٩٩٩م) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- الزهد ، للإمام الحافظ الجهبذ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ( ت١٩٧هـ ) ، تحقيق عبد الرحمان عبد الجبار الفريوائي ، ط٢ ، ( ١٩٩٤م ) ، دار الصميعي ، السعودية .
- \_ الزهد ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا ( تـ ٢٨١هـ ) ، ط١ ، ( ١٩٩٩م ) ، دار ابن كثير ، سورية .
- الزهد ، للإمام الحافظ هَنَّاد بن السَّرِي بن مصعب الدارمي الكوفي (ت٢٤٣هـ) ، تحقيق عبد الرحمان بن عبد الجبار الفريوائي ، ط١ ، ( ١٤٠٦هـ ) ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، الكويت .
- \_ زهر الآداب وثمرة الألباب ، للأديب النقّاد إبراهيم بن علي الحُصْري القيرواني ( ت٤٥٤هـ ) ، تحقيق علي محمد البجاوي ، ط٢ ، ( ١٩٦٩م ) ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر .

- الزهرة ، للأديب المناظر الشاعر محمد بن داوود بن علي الطاهري الأصبهاني (ت٢٩٧هـ) ، تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي ، ط١، ( ١٩٧٥م ) ، مكتبة الزرقاء ، الأردن .
- الزواجر عن اقتراف الكبائر ، للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت٩٧٤هـ) ، عني به محمد خير طعمة حلبي وخليل مأمون شيحا ، ط١ ، (١٩٩٨م) ، دار المعرفة ، لبنان .
- سراج الملوك ، للعلامة الفقيه محمد بن الوليد المعروف برأبي بكر الطرطوشي (ت٥٢٠هـ) ، تحقيق محمد فتحي أبو بكر ، ط٢ ، (٢٠٠٦م) ، الدار المصرية اللبنانية ، مصر .
- السماع ، للإمام الحافظ محمد بن طاهر بن علي القيسراني ( ت٥٠٧هـ ) ، تحقيق أبو الوفا المراغي ، ط١ ، ( ١٩٩٤م ) ، وزارة الأوقاف ، مصر .
- السنة ، للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف به ابن أبي عاصم ( ت ٢٨٧هـ ) ، ط١ ، ( ٢٠٠٤م ) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- سنن ابن ماجه ، للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف به ابن ماجه ( ته ٢٧٥هـ ) ، دار ( ته ٢٧٥هـ ) ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي ، مصر .
- سنن أبي داوود ، للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٥٧٥هـ) ، وبهامشه « معالم السنن » للخطابي ، تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ، ط١ ، (١٩٩٧م ) ، دار ابن حزم ، لبنان .

- ـ سنن الدارقطني ، للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني ( ت٣٨٥هـ ) ، وبذيله «التعليق المغني على الدارقطني» ، عني به عبد الله هاشم يماني ، طا ، ( ١٩٦٦م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- السنن الصغير ، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط١ ، (١٩٨٩م) ، جامعة الدراسات الإسلامية ، باكستان .
- السنن الكبرى ، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ) ، بعناية السيد هاشم الندوي ، وبذيله « الجوهر النقي » لابن التركماني ، ط١ ، (١٣٥٦هـ) ، طبعة مصورة عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن لدى دار المعرفة ، لبنان .
- سنن النسائي (المجتبئ)، للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت٣٠٣هـ)، ومعه «زهر الربا على المجتبئ» للسيوطي، وبذيله «حاشية الإمام السندي»، ط۱، (١٣١٢هـ)، نسخة مصورة لدى دار الكتاب العربي عن طبعة المطبعة الميمنية، لبنان.
- سير أعلام النبلاء (مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين) ، للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨هـ) ، إشراف

شعيب الأرناؤوط ، ط١١ ، (١٩٩٦م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .

- السيرة الشامية ، المسماة : « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم » ، للإمام المحدث محمد بن يوسف الصالحي الشامي ( ت٩٤٢هـ) ، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط١ ، (١٩٩٧م ) ، وزارة الأوقاف ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، مصر .
- السيرة النبوية ، للإمام عبد الملك بن هشام الحميري ( ت٢١٨هـ ) ، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار ابن كثير ، سورية .
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، للإمام الفقيه عبد الحي بن أحمد المعروف به ابن العماد ( ت١٠٨٩هـ ، تحقيق محمود الأرناؤوط ، ط١ ، ( ١٩٨٦م ) ، دار ابن كثير ، سورية .
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، للإمام العلامة هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي (ت١٨٥هـ)، تحقيق الدكتور أحمد سعد الغامدي، ط٩، (٢٠٠٥م)، دار طيبة، السعودية.
- شرح السنة ، للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي ( ت٥١٦هـ ) ، تحقيق سعيد اللحام ، ط١ ، ( ١٩٩٤م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- شرح السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني ، للإمام المجتهد القاضي

- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ) ، تحقيق قصي الحلاق ، ط١ ، (٢٠١١م ) ، دار المنهاج ، السعودية .
- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ، المسمى « الكاشف عن حقائق السنن » ، للإمام المشهور الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي (ت٣٤٧هـ) ، عني به محمد علي سمك ، ط١ ، (٢٠٠١م) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- شرح اللزوميات ، للشاعر الفيلسوف أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي العلاء المعري (ت٤٤٩هـ) ، تحقيق سيدة حامد ومنير المدني وزينب القوصي ووفاء الأعصر ، ط١ ، (١٩٩٢م) ، الهيئة العامة المصرية للكتاب ، مصر .
- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ، للإمام الأصولي أحمد بن إدريس بن عبد الرحملن الصنهاجي المشهور بالقرافي (ت٦٨٤هـ) ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، ط١ ، (١٩٧٣م) ، مكتبة الكليات الأزهرية ، مصر .
- شرح ديوان أبي تمام ، لإمام اللغة والأدب يحيى بن علي بن محمد المعروف ب الخطيب التبريزي (ت٢٠٥هـ) ، تحقيق محمد عبده عزام ، ط٥ ، ( ١٩٨٧م ) ، دار المعارف ، مصر .

- شرح ديوان المتنبي ، المسمى « التبيان في شرح الديوان » ، للإمام الأديب عبد الله بن الحسين المعروف بد أبي البقاء العُكْبَري ( ت٦١٦هـ ) ، عني به مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ، ط الأخيرة ، ( ١٩٧١م ) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر .

<u>ૹૡ૽૽૽ૹૡ૽૽૽ૹૡૡ૽૽૱ૡૡ૽૽૽ૻૡૡ૽૽૽ૹૡ૽૽૽૱ૡૡ૽૽૽૱ૡૡઌ૱૽ઌ૱૽ઌ૱૽ઌ૱૽ઌ૱૽ઌ૱</u>૽ઌ૱૽ઌ૱

- شرح شعر زهير بن أبي سلمى ، صنعة إمام الكوفيين العلامة أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني المعروف بـ ثعلب ( ت٢٩١هـ ) ، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ، ط١ ، ( ١٩٨٢م ) ، دار الآفاق الجديدة ، لبنان .
- شرح صحيح البخاري ، للإمام العلامة علي بن خلف القرطبي المعروف بابن بطال ( ت٤٤٩هـ ) ، عني به ياسر بن إبراهيم ، ط٣ ، ( ٢٠٠٤م ) ، مكتبة الرشد ، السعودية .
- شرح صحيح مسلم ، المسمى « المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج » ، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي ( ت٦٧٦هـ ) ، طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالى ، سورية .
- شرح مسند الشافعي ، للإمام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي ( ت٦٢٣هـ ) ، تحقيق وائل محمد بكر زهران ، ط١ ، ( ٢٠٠٧م ) ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، قطر .
- شرح مشكل الآثار ، للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ( ت ٣٦١هـ) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ط١ ، ( ١٩٩٤م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .

- شرح نهج البلاغة ، للإمام الأديب المؤرخ عبد الحميد بن هبة الله بن محمد المعتزلي المعروف بابن أبي الحديد (ت٦٥٦هـ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، بدون تاريخ ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر .
- شرف أصحاب الحديث ، للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بـ الخطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ) ، تحقيق الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلي ، ط١ ، بدون تاريخ ، كلية الإلهيات ـ جامعة أنقرة ، تركية .
- الشريعة ، للإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجري ( ت٣٦٠هـ ) ، ط١ ، ( ٢٠٠٨م ) ، مؤسسة الريان ، لبنان .
- شعر الخوارج ، جمع وتقديم الدكتور إحسان عباس ( ت١٤٢٤هـ ) ، ط٢ ، ( ١٩٧٤م ) ، دار الثقافة ، لبنان .
- شعر بكر بن النطاح ، لشاعر الغزل الفارس بكر بن النطاح الحنفي ( ت١٩٧٥هـ) ، صنعة الأستاذ حاتم الصالح الضامن ، ط١ ، ( ١٩٧٥م ) ، مطبعة المعارف ، العراق .
- شعر دعبل ، لشاعر الهجاء دِعْبِل بن علي بن رزين الخزاعي ( ت٢٤٦هـ ) ، جمع وتحقيق عبد الكريم الأشتر ، ط٢ ، ( ١٩٨٣م ) ، مجمع اللغة العربية ، سورية .
- شعر زياد الأعجم ، للشاعر الأموي زياد بن سليمان الأعجم (ت نحو ١٠٠هـ) ، جمع وتحقيق الدكتور يوسف حسين بكار ، ط١، ( ١٩٨٣م ) ، وزارة الثقافة ، سورية .

ـ شعر عبد الله بن الزبير الأسدي ، للصحابي الفارس الخليفة عبد الله بن الزبيربن العوام الأسدي رضي الله عنه ( ت٧٣هـ ) ، جمع وتحقيق الدكتور يحيى الجبوري ، ط١ ، ( ١٩٧٤م ) ، دار الحرية ، العراق .

ᢤᢤᢤᢤ᠘ᢊᡊ᠙᠕ᠵ᠙ᢕᠵ᠙ᢕᠵ᠙ᢕᠵ᠙ᠿᠵ᠙᠃ᠵ᠙᠃ᠵ᠙ᢕᠽ᠙᠘ᠵ᠙᠐ᠫᢌ᠅ᢓᢐ᠅᠑ᢌ᠅᠔ᠫᢌ᠅᠑ᢌ᠅᠔ᠫᢌ᠅᠐ᢌ᠅᠐ᢌ᠅᠐ᢌ᠅᠐ᢌ᠅

- شعر عبد الله بن معاوية ، لشاعر الطالبيين عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ( ت١٢٩هـ ) ، جمع عبد الحميد الراضي ، ط١ ، ( ١٩٧٦م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی الله علیه وسلم ، للإمام الحافظ القاضي عِیَاض بن موسی الیَحْصُبی (ت٤٤هـ) ، تحقیق عبده علی کوشك ، ط۱ ، (۲۰۰۰م) ، مكتبة الغزالی و دار الفیحاء ، سوریة .
- شفاء السقام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم ، للإمام الفقيه على بن عبد الكافي المعروف بـ تقي الدين السبكي ( ت٥٦٥هـ ) ، عني به حسين محمد على شكري ، ط١ ، ( ٢٠٠٨م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- الشكر ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا ( ت ٢٨١هـ ) ، عني به أحمد محمد طاحون ، بدون تاريخ ، السعودية .
- الشمائل الشريفة ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ) ، تحقيق حسين بن عبيد باحبيشي ، بدون تاريخ ، دار طائر العلم ، مصر .
- الشمائل المحمدية ، للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت٢٧٩هـ) ، ومعه «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » للإمام

الفقيه إبراهيم الباجوري (ت١٢٧٧هـ) ، عني بهما العلامة محمد عوَّامة ، ط١ ، (٢٠٠١م) ، نشره محققه ، لبنان .

- صبح الأعشىٰ في صناعة الإنشا ، للأديب المؤرخ البحَّاثة أحمد بن علي بن أحمد القَلْقَسَندي (ت٢١٦هـ) ، ط١ ، (١٩٦٣م) ، طبعة مصورة لدى المؤسسة المصرية العامة ، مصر .
- الصحاح ، المسمى « تاج اللغة وصحاح العربية » ، للإمام العلامة إسماعيل بن حماد الجوهري ( ت٣٩٣هـ ) ، ومعه حواشي الإمام اللغوي النابه عبد الله بن برِّي ( ت٨٢هـ ) و « الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد الصحاح » للتادلي ، ط١ ، ( ١٩٩٩م ) ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- صحيح البخاري ، المسمى « الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه » ( الطبعة السلطانية العثمانية ) ، لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت٢٥٦هـ ) ، عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر ، ط١ ، ( ١٤٢٢هـ ) ، دار طوق النجاة ، لبنان .
- صحيح مسلم ، المسمى « الجامع الصحيح » ، للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت٢٦٦هـ ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط١ ، (١٩٥٤م ) ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي ، مصر .

- الصداقة والصديق ، لفيلسوف الأدباء علي بن محمد بن العباس المعروف بـ أبي حيان التوحيدي (ت٤١٤هـ) ، تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني ، ط٤ ، (٢٠٠٨) ، دار الفكر ، سورية .

- صفة الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا ( ت٢٨١هـ ) ، تحقيق عمرو عبد المنعم سليم ، ط١ ، ( ١٩٩٧م ) ، مكتبة ابن تيمية ، مصر .
- صفة الصفوة ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن علي المعروف بـ ابن الجوزي ( ت ١٩٩٧هـ ) ، صنع فهرسه عبد السلام هارون ، ط۲ ، ( ١٩٩٢م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- صفة النار ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق محمد خير رمضان يوسف ، ط١ ، ( ١٩٩٧م ) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- صفة النفاق وذم المنافقين ، للإمام الحافظ جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي (ت٣٠١هـ) ، تحقيق عبد الرقيب بن علي ، ط١ ، (١٩٩٠م) ، دار ابن زيدون ، لبنان .
- صفوة التصوف ، للإمام الحافظ الجوال الرحال محمد بن طاهر المقدسي المعروف به ابن القيسراني (ت٧٠٥هـ) ، تحقيق غادة المقدم عدرة ، ط١ ، ( ١٩٩٥م ) ، دار المنتخب العربي ، لبنان .
- الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، للإمام الحافظ أحمد بن عمرو

المعروف بابن أبي عاصم (ت٢٨٧هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط١، (١٩٩٥)، دار المأمون للتراث، سورية.

ᢛᢏᢗ᠘ᢘᢗ᠃ᢏᢗ᠃ᢏᢗ᠘ᢏᢗ᠔᠂ᢏᢗ᠔᠃ᢏᢗ᠘᠂ᢏᢗ᠕᠅ᢏᢗ᠑ᡵ᠈᠀᠑ᡵ᠘᠀᠑ᡵ᠘᠑ᡵ᠘᠀᠀ᢑ᠘᠑ᢌ

- ـ الصمت وآداب اللسان ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا ( تـ ٢٨١هـ ) ، تحقيق نجم عبد الرحمان خلف ، ط١ ، ( ١٩٨٦م ) ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان .
- الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول روى ما لا يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة ، للإمام الحافظ محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العُقَيلي ( ت٣٢٦هـ ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط١ ، ( ٢٠٠٠م ) ، دار الصميعي ، السعودية .
- طبقات الأولياء ، للإمام الحافظ عمر بن علي بن أحمد المعروف بـ ابن الملقن (ت٤٠٨هـ) ، تحقيق نور الدين شريبه ، ط١ ، (١٩٧٣م) ، مكتبة الخانجي ، مصر .
- طبقات الحنابلة ، للإمام الفقيه المؤرخ محمد بن محمد بن الحسين الفراء المعروف بابن أبي يعلى (ت٥٢٦هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الرحمان بن سليمان العثيمين ، ط١ ، (١٩٩٩م) ، دار الملك عبد العزيز ، السعودية .
- طبقات الشافعية الكبرى ، للإمام القاضي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المعروف بتاج الدين السبكي (ت٧٧١هـ) ، تحقيق محمود محمد

الطناحي وعبد الفتاح الحلو ، ط١ ، (١٣٩٦هـ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية ، مصر .

- طبقات الصوفية ، لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي المعروف به أبي عبد الرحملن السُّلَمي (ت٢١٤هـ) ، تحقيق نور الدين شريبه ، ط۲ ، (١٩٨٦م) ، طبعة مصورة عن نشرة المحقق سنة (١٩٥٣م) لدى دار الكتاب النفيس ، سورية .
- طبقات الفقهاء الشافعية للإمام الحافظ عثمان بن عبد الرحمان الشَّهْرَزوري المعروف بابن الصلاح (ت٦٤٣هـ)، هذبه ورتبه واستدرك عليه الإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت٢٧٦هـ) وبيض أصوله ونقَّحه الإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحمان المِزِّي (ت٢٧٢هـ)، تحقيق محيي الدين علي نجيب ، ط١، (١٩٩٢م)، دار البشائر الإسلامية، لبنان.
- طبقات الفقهاء الشافعيين ، للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن كثير (ت٤٧٧هـ) ، تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور محمد زينهم محمد عزب ، ط١ ، (١٩٩٣م) ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر .
- الطبقات الكبرى ، المسماة : « لواقح الأنوار في طبقات الأخيار » ، للإمام المجدد عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني (ت٩٧٣هـ) ، بعناية الشيخ أحمد سعد علي ، ط١ ، (١٩٥٤م) ، طبعة مصورة عن نشرة مصطفى البابي الحلبي سنة (١٩٥٤م) لدى دار الفكر ، لبنان .

- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها ، للإمام الحافظ عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف به أبي الشيخ (ت٣٦٩هـ) ، تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين البَلوشي ، ط٢ ، (١٩٩٢م) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- طبقات فحول الشعراء ، لإمام الأدب محمد بن سلاَّم الجُمَحي ( ت٢٣١هـ) ، تحقيق محمود محمد شاكر ، ط۲ ، ( ١٩٧٣م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المحقق لدى دار المدنى ، السعودية .
- طرح التثريب في شرح التقريب ، وهو شرح لكتاب « تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد » ، للإمام الحافظ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين المعروف بد أبي زرعة العراقي ( ت٢٦٨هـ ) ، عني به محمود حسن ربيع ، ط١ ، ( ١٩٩٢م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- الطهور ، للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلاَّم الهروي المعروف بـ أبي عُبيـد (ت٢٢٤هـ) ، تحقيق مشهـور حسـن آل سلمـان ، ط١ ، ( ١٩٩٤م ) ، مكتبة الصحابة ، السعودية .
- الطيوريات ، وهي مما انتخبه الإمام الحافظ أحمد بن محمد السِّلفي من كتب الإمام الثقة المبارك بن عبد الجبار المعروف بـ ابن الطُّيوري (ت٥٠٠هـ) ،

تحقيق دسمان معالي وعباس الحسن ، ط۱ ، (۲۰۰۶م) ، دار أضواء السلف ، السعودية .

- عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي ، للإمام القاضي محمد بن عبد الله المعروف به ابن العربي المالكي (ت٥٤٣هـ) ، ط٢ ، (١٣٥٤هـ) ، طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي ، لبنان .
- العاقبة في ذكر الموت ، للإمام الحافظ عبد الحق بن عبد الرحمان الإشبيلي ( ت٥٨٦هـ ) ، مكتبة دار الأقصى ، الكويت .
- عجائب المقدور في أخبار تيمور ، للمؤرخ الرحالة الأديب أحمد بن محمد بن عبد الله المعروف به ابن عربشاه (ت٥٤هـ) ، تحقيق أحمد فايز الحمصي ، ط١ ، (١٩٨٦م) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- العزلة والانفراد ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان ، ط١ ، ( ١٩٩٧م ) ، دار الوطن ، السعودية .
- \_ العزلة ، للإمام الحافظ حَمْد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي ( تـ٣٨٨هـ) ، تحقيق محمد منير الدمشقي ، ط١ ، ( ١٣٥٢هـ) ، إدارة الطباعة المنيرية ، مصر .
- العزيز شرح الوجيز ، المسمى « الشرح الكبير » ، للإمام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي ( ت٦٢٣هـ ) ، تحقيق علي

- العظمة ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف ب أبي الشيخ (ت٣٦٩هـ) ، تحقيق رضاء الله بن محمد المباركفوري ، ط٢ ، (١٩٩٨م) ، دار العاصمة ، السعودية .
- العقد الفريد ، للعلامة الأديب أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ( ت٣٢٨هـ ) ، تحقيق أحمد الأمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري ، ط٢ ، ( ١٩٤٠م ) ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، مصر .
- عقلاء المجانين ، للعلامة الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري ( ت٢٠٦هـ ) ، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، ط٢ ، ( ١٩٩٨م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- العقوبات ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق محمد خير رمضان يوسف ، ط١ ، ( ١٩٩٦م ) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن علي المعروف بابن الجوزي (ت٥٩٧هـ) ، تحقيق الشيخ خليل الميس ، ط١ ، ( ١٩٨٣م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥هـ) ، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمان زين الله ومحمد صالح الدباسي ، ط٣ ، (٢٠٠٣م) ، دار طيبة ودار ابن الجوزي ، السعودية .

- العلل ومعرفة الرجال ، للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت٢٤١هـ) ، تحقيق الدكتور وصي الله بن محمد عباس ، ط٢ ، ( ٢٠٠١م ) ، دار الخاني ، السعودية .
- عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب ، للشريف المؤرخ النسابة أحمد بن علي بن حسين الداوودي الحسني المعروف به ابن عِنبة ( ٣٨٦هـ) ، تحقيق السيد يوسف بن عبد الله جمل الليل ، ط١ ، ( ٢٠٠٣م ) ، مكتبة التوبة ، السعودية .
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، للإمام العلامة محمود بن أحمد العيني (ت٥٥٥هـ) ، ط١ ، (١٣٤٨هـ) ، طبعة مصورة عن نشرة السلفية لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- \_ العمر والشيب ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق الدكتور نجم عبد الرحمان خلف ، ط١ ، ( ١٩٩٢م ) ، مكتبة الرشد ، السعودية .
- \_ عمل اليوم والليلة ، للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ( ت٣٠٣هـ ) ، ط١ ، ( ١٩٨٨م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- \_ عمل اليوم والليلة ، للإمام الحافظ أحمد بن محمد الدينوري المعروف بـ ابن السني (ت٣٦٤هـ)، تحقيق بشير محمد عيون ، ط٣ ، (١٩٩٤م)، مكتبة دار البيان ، سورية .
- \_ عوارف المعارف ، للإمام المُحَدِّث شيخ الصوفية عمر بن محمد بن عبد الله الشهرَوردي ( ت٦٣٦هـ ) ، ومعه « غنية العارف بتخريج أحاديث عوارف

- العيال ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف به ابن أبي الدنيا ( ت ٢٨١هـ ) ، تحقيق الدكتور نجم عبد الرحم خلف ، ط١ ، ( ١٩٩٧م ) ، دار الوفاء ، مصر .
- عيون الأخبار ، لإمام الأدب واللغة القاضي عبد الله بن مسلم المعروف به ابن قتيبة الله ينوري ( ت٢٧٦هـ ) ، تحقيق ثلة من أهل العلم ، ط١ ، ( ١٩٣٠م ) ، دار الكتب المصرية ، مصر .
- غريب الحديث ، للإمام الحافظ الأديب إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي (ت٢٨٥هـ) ، الدكتور سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد ، ط١ ، ( ١٩٨٥م ) ، جامعة أم القرى ، السعودية .
- غريب الحديث ، للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلاَّم الهروي المعروف ب أبي عُبيد (ت٢٢٤هـ) ، بعناية الدكتور محمد عبد المعيد خان ، ط١ ، (١٩٦٤م) ، طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي ، لبنان .
- الغريبين في القرآن والحديث ، للإمام اللغوي أحمد بن محمد بن عبد الرحمان الباشاني المعروف به أبي عُبيد الهروي (ت٤٠١هـ) ، تحقيق أحمد فريد المزيدي ، ط١ ، (١٩٩٩م) ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، السعودية .
- الغيبة والنميمة ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن

أبي الدنيا (ت٢٨١هـ)، تحقيق مصطفىٰ عبد القادر عطا، ط١، (١٩٩٣م)، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان.

- فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، للمؤرخ الرحالة الأديب أحمد بن محمد بن عبد الله المعروف بدابن عربشاه (ت٨٥٤هـ) ، تحقيق أيمن عبد الجابر البحيري ، ط١ ، (٢٠٠١م) ، دار الآفاق العربية ، مصر .
- \_ فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه ، ومعه « أدب المفتي والمستفتي » ، كلاهما للإمام الحافظ عثمان بن عبد الرحمان الشَّهْ رَزوري المعروف به ابن الصلاح ( ت٦٤٣هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط١ ، ( ١٩٨٦م ) ، دار المعرفة ، لبنان .
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت٨٥٢هـ ) ، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، ط١ ، ( ١٩٩٦م ) ، طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي ، سورية .
- فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن أحمد البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي ( ت٥٩٥هـ) ، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد ، ط٣ ، ( ١٤٢٥هـ) ، دار ابن الجوزي ، السعودية .
- \_ الفتن ، للإمام الحافظ نعيم بن حمَّاد بن معاوية المروزي ( ت٢٢٩هـ ) ، تحقيق أحمد شعبان أحمد ومحمد عيادي عبد الحليم ، ط١ ، (٣٠٠٣م ) ، مكتبة الصفا ، مصر .
- \_الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ، للإمام الفقيه المحدث محمد

- الفرج بعد الشدة ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، ط١ ، ( ١٩٩٣م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- \_ الفردوس بمأثور الخطاب ، للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي ( ت٥٩٨٦ ) ، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول ، ط١ ، ( ١٩٨٦م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- \_ فضائح الباطنية (المستظهري)، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ)، تحقيق إبراهيم بسيوني نور الدين، ط١، (٢٠٠٨م)، دار الفاروق، مصر.
- فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم ، للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بـ أبي نعيم الأصبهاني (ت٤٣٠هـ) ، تحقيق صالح بن محمد العقيل ، ط١ ، (١٩٩٧م) ، دار البخاري ، السعودية .
- \_ فضائل الصحابة ، للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت ٢٤٦٠هـ ) ، تحقيق وصي الله بن محمد عباس ، ط٤ ، ( ١٤٣٠هـ ) ، دار ابن الجوزي ، السعودية .
- \_ فضائل القرآن وما أُنزل من القرآن بمكة وما أُنزل بالمدينة ، للإمام الحافظ محمد بن أيوب بن يحيىٰ بن الضَّرَيس (ت٢٩٥هـ) ، تحقيق الدكتور

مسفر بن سعید دماس الغامدي ، ط۱ ، (۱۹۸۸م) ، دار حافظ ،

السعودية .

- فضائل القرآن ، للإمام الحافظ جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ( ت ٣٠٠٧هـ ) ، مجموعة الكمال المتحدة ، سورية .

- فضائل القرآن ، للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلاَّم الهروي المعروف بـ أبي عُبيد ( ت٢٢٤هـ ) ، تحقيق مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين ، ط٢ ، ( ١٩٩٩م ) ، دار ابن كثير ، سورية .
- فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، للإمام إسماعيل بن إسحاق الجهضمي (ت٢٨٢هـ) ، ط٣ ، (١٩٧٧م) ، المكتبب الإسلامي ، لبنان .
- الفقيه والمتفقه ، للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بـ الخطيب البغدادي ( ت٣٦٦هـ ) ، دار ( ت٣٦٠هـ ) ، دار ابن الجوزي ، السعودية .
- فوائد أبي بكر الشاشي ، للإمام المفلق رئيس الشافعية ببغداد محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفال ( ت٥٠٧هـ ) ، تحقيق سمير بن حسين ولد سعدي الحسني ، ط١ ، ( ١٩٩٨م ) ، مكتبة الرشد ، السعودية .
- الفوائد المنتخبة العوالي عن الشيوخ الثقات ، المسمى « الغيلانيات » ، للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي البزاز ( ت٣٥٤هـ ) ،

تحقيق حلمي كامل عبد الهادي ، بدون تاريخ ، دار ابن الجوزي ، السعودية .

- \_ فوات الوفيات والذيل عليها ، للعلامة المؤرخ الأديب محمد بن شاكر الكتبي ( ت٧٦٥هـ ) ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، ط١ ، ( ١٩٧٣م ) ، دار صادر ، لبنان .
- \_ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي ( ت١٠٣١هـ ) ، طا ، ( ١٣٥٧هـ ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- القراءة عند القبور ، للإمام المحدث المفسر اللغوي أحمد بن محمد بن هارون الخلال الحنبلي (ت٣١١هـ) ، تحقيق الدكتور يحيى مراد ، ط١ ، (٣٠٠٣م) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- \_قصر الأمل ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق محمد خير رمضان يوسف ، ط١ ، ( ١٩٩٥م ) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- \_ قضاء الحوائج ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا ، ط١ ، ( ١٩٩٣م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- القناعة والتعفف ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، ط١ ، ( ١٩٩٣م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .

- قوت القلوب في معاملة المحبوب ، للإمام الفقيه محمد بن علي بن عطية المعروف ب أبي طالب المكي (ت٢٨٦هـ) ، وبهامشه «سراج القلوب وعلاج الذنوب » للعلامة علي الفناني و «حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب » للعلامة عماد الدين الأموي (ت٢٦٤هـ) ، ط١ ، (١٣١٠هـ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدى دار صادر ، لبنان .
- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشقيع صلى الله عليه وسلم ، للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمان السخاوي (ت٩٠٢هـ) ، تحقيق العلامة محمد عوامة ، ط١ ، (٢٠٠٢م) ، مؤسسة الريان ، السعودية .
- القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد ، للإمام الحافظ الحجة أحمد بن علي بن محمد الكناني المعروف بـ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق عبد الله محمد الدرويش ، ط١ ، ( ١٩٨٥م ) ، دار اليمامة ، سورية .
- الكامل في ضعفاء الرجال ، للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني (ت٣٦٥هـ) ، الطبعة الأولى بتحقيق الدكتور سهيل زكار والثالثة يحيى مختار غزاوي ، ط٣ ، (١٩٨٨م) ، دار الفكر ، لبنان .
- الكامل ، لإمام العربية محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المُبَرِّد (ت٢٨٥هـ) ، تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي ، ط١ ، (١٩٩٧م) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، للعلامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني (ت١١٦٢هـ) ، ط٣ ، ( ١٣٥١هـ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .

- \_ كشف المحجوب ، للإمام العلامة على بن عثمان الهجويري الأفغاني (ت بعد ٤٦٥هـ) ، ترجمة محمود أحمد ماضي أبو العزائم ، تحقيق الدكتور أحمد السايح وتوفيق وهبة ، ط١ ، (٢٠٠٧م) ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر .
- \_ الكشكول ، للعلامة الاثني عشري الأديب محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي المعروف بهاء الدين العاملي (ت١٠٣١هـ) ، تحقيق الطاهر أحمد الزاوي ، ط١ ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة ، لبنان .
- \_ الكفاية في علم الرواية ، للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بـ الخطيب البغدادي ( ت٣٠٠٦م ) ، دار البغدادي ( ت٣٠٠٦م ) ، عني به زكريا عميرات ، ط١ ، ( ٢٠٠٦م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- \_ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، للإمام الحافظ علي بن حسام الدين المعروف بـ البرهان فوري (ت٩٧٥هـ) ، عني به بكري حيَّاني وصفوة السقا ، ط١ ، (١٩٩٣م) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- \_ الكنى والأسماء ، للإمام الحافظ الوراق محمد بن أحمد بن حماد بن سعد بن مسلم الدولابي ( ت٣١٠هـ ) ، ط١ ، ( ١٣٢٢هـ ) ، مجلس دائرة المعارف النظامية ، الهند .
- \_ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (ت٩١٦هـ) ، ط١ ، (١٩٨٣م) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .

- لباب الآداب ، للأمير الشجاع الأديب المؤرخ أسامة بن مرشد بن علمي المعروف بـ ابن منقذ (ت٥٨٤هـ) ، تحقيق الدكتور أحمد شاكر ، ط١ ، ( ١٩٣٥م ) ، المطبعة الرحمانية ، مصر .
- لسان العرب ، للإمام اللغوي الحجة محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت٧١١هـ) ، ط١ ، (١٩٩٢م ) ، دار صادر ، لبنان .
- لسان الميزان ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت ١٤١٧هـ ) ، ط١ ، ( ت ٢٥٧هـ ) ، ط١ ، ط١ ، ( ٢٠٠٢م ) ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان .
- لطائف الإشارات ، لزين الإسلام الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري ( ت٥٩٨١هـ) ، تحقيق الدكتور إبراهيم بسيوني ، ط٢ ، ( ١٩٨١م ) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر .
- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن أحمد المعروف بابن رجب الحنبلي (ت٥٩٥هـ) ، تحقيق ياسين محمد السواس ، ط٦ ، (٢٠٠١م) ، دار ابن كثير ، سورية .
- اللمع ، للإمام الزاهد عبد الله بن علي السراج المعروف بـ أبي نصر الطوسي ( ت٣٧٨هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور ، ط١ ، ( ١٩٦٠م ) ، دار الكتب الحديثة ومكتبة المثنى ، مصر والعراق .
- المؤتلف والمختلف ، للإمام الحافظ الحجة على بن عمر بن أحمد بن مهدي

الدارقطني (ت٥٨٥هـ)، تحقيق الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ط١، (١٩٨٦م)، دار الغرب الإسلامي، لبنان.

40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 0pm 0pm 0pm

- ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين ( ذم القضاء وتقلد الأحكام وذم المكس)، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي ( تا٩٩١هـ)، تحقيق مجدي فتحي السيد، ط١، ( ١٩٩١م)، دار الصحابة، مصر.
- المتحاببن في الله ، للإمام الفقيه عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي الحنبلي المعروف بابن قدامة المقدسي (ت٦٢٠هـ) ، تحقيق خير الله الشريف ، ط١ ، (١٩٩١م) ، دار الطباع ، سورية .
- المتفق والمفترق ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب الخطيب البغدادي (ت٢٦٥هـ) ، تحقيق الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي ، ط١ ، (١٩٩٧م) ، دار القادري ، سورية .
- المتمنين ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق محمد خير رمضان يوسف ، ط١ ، ( ١٩٩٧م ) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- مجابو الدعوة ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق عبد الله عبد العزيز أمين ، ط١ ، (٢٠٠٥م) ، دار الرسالة ، مصر .
- ـ المجالسة وجواهر العلم ، للعلامة الفقيه المحدث أحمد بن مروان بن محمد الدِّينوري ( ت٣٣٣هـ ) ، ط١ ، ( ٢٠٠٢م ) ، دار ابن حزم ، لبنان .

- المجروحين من المحدثين، للإمام الحافظ محمد بن حِبَّان البُّسْتي ( ت٢٥٠٤ ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط١ ، ( ٢٠٠٠م ) ، دار الصميعي ، السعودية .

- مجمع الأمثال ، للعلامة الأديب البحّاثة أحمد بن محمد بن أحمد الميداني ( ت١٨٥هـ ) ، تحقيق الدكتور جان عبد الله توما ، ط١ ، (٢٠٠٢م ) ، دار صادر ، لبنان .
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للإمام الحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي (ت٧٠١هـ)، ط١، (١٩٨٦م)، طبعة مصورة لدى مكتبة المعارف ، لبنان .
- المجموع شرح المهذب ، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي ( ت٦٧٦هـ ) ، تحقيق الدكتور محمود مطرجي ، ط١ ، ( ١٩٩٦م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري ، للإمام الحافظ محمد بن عمرو بن البختري البغدادي الرزاز ( ت٣٣٩هـ ) ، تحقيق نبيل سعد الدين جرَّار ، ط١ ، بدون تاريخ ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان .
- محاسبة النفس ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا ( ت٢٨١هـ ) ، تحقيق مجدي السيد إبراهيم ، بدون تاريخ ، مكتبة القرآن ، مصر .
- ـ المحاسن والمساوىء ، للإمام إبراهيم بن محمد البيهقي (ت قرن ٥هـ) ، ط۱ ، (۱۹۸٤م) ، دار بیروت ، لبنان .

- المحتضرين ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق محمد خير رمضان يوسف ، ط١ ، ( ١٩٩٧م ) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ، للإمام الحافظ الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي (ت٣٦٠هـ) ، تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب ، ط٣ ، ( ١٩٨٤م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- المحلى ، للإمام الفقيه علي بن أحمد بن سعيد المعروف بـ ابن حزم الظاهري ( ت٥٦٥هـ ) ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار الجيل ، لبنان .
- المحن ، للإمام الحافظ محمد بن أحمد التميمي (ت٣٣٣هـ) ، تحقيق السدكتور يحيى وهيب الجبوري ، ط٢ ، ( ١٩٨٨م ) ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان .
- مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر ، للإمام الحافظ محمد بن مُکَرَّم المعروف بـ ابن منظور (ت۷۱۱هـ)، عني به مجموعة من المحققین، ط۱، (۱۹۸٤م)، دار الفکر، سوریة.

- مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد ، للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) ، تحقيق صبري بن عبد الخالق ، ط٣ ، (١٩٩٣م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- مداراة الناس ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت٢٨١م) ، تحقيق محمد خير رمضان يوسف ، ط١، (١٩٩٨م) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- المدخل إلى السنن الكبرى ، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت٥٨٥هـ) ، تحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمان الأعظمي ، ط٢ ، ( ١٤٢٠هـ) ، دار أضواء السلف ، السعودية .
- المدخل إلى الصحيح ، للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المعروف بالحاكم (ت٥٠٤هـ) ، تحقيق الدكتور ربيع هادي عمير المدخلي ، ط١ ، (١٤٠٤هـ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- المدهش، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن علي المعروف ب ابن الجوزي (ت٩٧٥هـ)، عني به عبد الكريم تتان وخلدون مخلوطة ، ط١، (٢٠٠٤م) ، دار القلم ، سورية .
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، للإمام العلامة المحدث عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي ( ت٧٦٨هـ) ، ط١ ، ( ١٣٣٧هـ) ، طبعة مصورة عن نشرة دائرة المعارف بحيدر آباد الدَّكِّن لدى دار الكتاب الإسلامي ، مصر .

- مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ، للعلامة الفقيه الحسن بن عمار المصري الشرنبلالي (ت١٠٦٩هـ) ، تحقيق عبد السلام شنار ، ط١ ، بدون تاريخ ، دار البيروتي ، سورية .
- المرض والكفارات ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ)، تحقيق عبد الوكيل الندوي ، ط١، ( ١٩٩١م)، الدار السلفية ، الهند .
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، للإمام العلامة على بن محمد الهروي المعروف به ملا على القاري (ت١٠١هـ) ، تحقيق جمال عيتاني ، ويليه « الإكمال في أسماء الرجال » للخطيب التبريزي (ت٧٤١هـ) ، ط٢ ، ( ٢٠٠٧م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- مروج الذهب ومعادن الجوهر ، للمؤرخ البحّاثة علي بن الحسين بن علي المسعودي ( ت٢٤٦هـ ) ، تصحيح شارك بلا ، ط١ ، ( ١٤٢٢هـ ) ، انتشارات الشريف الرضي ، إيران .
- المسامرة بشرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة ، للإمام الحافظ الفقيه محمد بن محمد المقدسي المعروف بابن أبي شريف (ت٩٠٥هـ) ، تحقيق صلاح الدين الحمصي ، ط١ ، (٩٠٠٩م) ، نشره محققه ، سورية .

- \_ مساوىء الأخلاق وطرائق مكروهها ، للإمام المحدث محمد بن جعفر الخرائطي ( ت٣٢٧هـ) ، تحقيق مصطفىٰ عطا ، ط١ ، (١٩٩٣م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- المستدرك على الصحيحين ، للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المعروف بالحاكم (ت٥٠٤هـ) ، وبذيله: «تلخيص المستدرك» للحافظ الذهبي (ت٨٤٧هـ) ، ط١ ، (١٣٣٥هـ) ، نسخة مصورة لدى دار المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية في الهند بحيدر آباد الدكن ، لبنان .
- المستصفى من علم الأصول ، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ) ، ومعه : « فواتح الرحموت بشرح مسلَّم الثبوت » للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري ، ط١ ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار البصائر ، مصر .
- المستطرف من كل فن مستظرف ، للأديب الخطيب محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي (ت٥٠هـ) ، تحقيق الدكتور مفيد قميحة ، ط١ ، ( ١٩٨٣م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- مسند ابن الجعد ، للإمام الحافظ علي بن الجعد بن عبيد الجوهري (ت٢٣٠هـ) ، تحقيق عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي ، ط١ ، ( ١٩٨٥م ) ، مكتبة الفلاح ، الكويت .
- \_ مسند أبي داوود الطيالسي ، للإمام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود

طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .

- مسند أبي يعلى الموصلي ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى المعروف بـ أبي يعلى الموصلي (ت٣٠٧هـ) ، تحقيق حسين سليم أسد الداراني ، ط٢ ، ( ١٩٨٩م ) ، دار المأمون للتراث ودار الثقافة العربية ، سورية .
- مسند إسحاق بن راهويه ، للإمام الحافظ إسحاق بن إبراهيم المروزي المعروف بابن راهويه (ت٢٣٨هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الغفور البلوشي ، ط١ ، (١٩٩٠م) ، مكتبة الإيمان ، السعودية .
- مسند الإمام أبي حنيفة ، للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي نعيم الأصبهاني (ت٤٣٠هـ) ، تحقيق نظر محمد الفاريابي ، ط١ ، ( ١٩٩٤م ) ، مكتبة الكوثر ، السعودية .
- مسند الإمام أحمد ابن حنبل ، للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت٢٤١هـ) ، تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط ، ط١ ، (١٩٩٥م) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- مسند الإمام الشافعي ، لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت٤٠٠٨م) ، دار (ت٤٠٠٨م) ، دار الثقافة العربية ، سورية .
- مسند الدارمي ، المسمى « سنن الدارمي » ، للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الداراني ، عبد الرحمن الداراني ، ط۱ ، (۲۰۰۰م) ، دار المغنى ، السعودية .

- ـ مسند الروياني ، للإمام الحافظ محمد بن هارون الروياني ( ت٣٠٧هـ ) ، عني به أيمن علي أبو يماني، ط١ ، ( ١٤١٦هـ ) ، مؤسسة قرطبة ، مصر .
- مسند السرّاج ، للإمام الحافظ محمد بن إسحاق السرّاج ( ٣١٣هـ ) ، تحقيق إرشاد الحق الأثري ، ط١ ، (٢٠٠٢م ) ، إدارة العلوم الأثرية ، باكستان .
- مسند الشاميين ، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط١ ، (١٩٨٩م) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- مسند الشهاب ، المسمى « شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب » ، للإمام القاضي محمد بن سلامة القُضاعي ( ت٤٥٤هـ ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط۱ ، ( ۱۹۸۵م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- مسند عبد بن حميد ، للإمام الحافظ عبد بن حميد بن نصر الكشي (ت٩٤٥هـ) ، عني به صبحي البدري السامرائي ومحمود خليل الصعيدي ، ط١ ، (١٩٨٨م) ، مكتبة السنة ، مصر .
- ـ المسند ، للإمام الحافظ الهيثم بن كليب الشاشي (ت٣٥٥هـ) ، تحقيق محفوظ الرحمان زين الله ، ط١ ، (١٤١٠هـ) ، مكتبة العلوم والحكم ، السعودية .
- \_ مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ٢٤٥هـ) ، ط١ ، (١٣٣٣هـ) ، طبعة مصورة عن نشرة فاس لدى دار التراث ، مصر .

- المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي ، للعلامة السيد محمد بن أبي بكر الشِّلِّي باعلوي ( ت١٠٩٣هـ ) ، ، ط١ ، بدون تاريخ ، طبع علىٰ نفقة من يعلمه الله ويراه ، مصر .
- \_ مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار ، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت٥٠٥هـ ) ، تحقيق عبد العزيز السيروان ، ط١ ، ( ١٩٩٠م ) ، دار الإيمان ، سورية .
- المصاحف ، للإمام الحافظ عبد الله بن سليمان المعروف بـ ابن أبي داوود ( ت١٦٦هـ ) ، تحقيق الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظ ، ط٢ ، ( ۲۰۰۲م ) ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان .
- \_ مصارع العشاق ، للحافظ الأديب جعفر بن أحمد المعروف بـ السَّرَّاج القارىء ( ت٠٠٥هـ ) ، ط١ ، بدون تاريخ ، دار صادر ، لبنان .
- المصنف، للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت٢١١هـ ) ، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي ، ومعه : « الجامع » للإمام معمر الأزدي ( ت١٥٣هـ ) ، ط٢ ، ( ١٩٨٣م ) ، المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي ، لبنان .
  - المصنف، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ( ت٢٣٥هـ ) ، تحقيق العلامة محمد عوَّامة ، ط٢ ، (٢٠٠٦م) ، دار المنهاج ، السعودية .
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ، للإمام الحافظ أحمد بن على بن

حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، تحقيق أيمن أبو يماني وأشرف علي، ط١، (١٩٩٧م)، مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية، مصر والسعودية.

- مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار ، للإمام المحدث المؤرخ محمد المهدي بن أحمد بن علي الفاسي (ت١٩٩٠هـ) ، طالأخيرة ، (١٩٧٠م) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر .
- معارج القدس في مدارج النفس ، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغرالي (ت٥٠٥هـ) ، ، ط٢ ، (١٩٧٥م) ، دار الآفاق الجديدة ، لبنان .
- المعارف ، لإمام الأدب واللغة القاضي عبد الله بن مسلم المعروف به ابن قتيبة الدِّينَوَري ( ت٢٧٦هـ ) ، تحقيق ثروت عكاشة ، ط١ ، ( ١٩٦٠م ) ، طبعة مصورة عن نشرة دار الكتب بمصر لدى دار الشريف الرضى ، إيران .
- المعجم (معجم شيوخ)، للإمام المحدث المؤرخ أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري المعروف بابن الأعرابي (ت٣٤٠هـ)، تحقيق عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، ط١، (١٩٩٧)، دار ابن الجوزي، السعودية.
- معجم الأدباء ، المسمى « إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » ، للعلامة المؤرخ الأديب ياقوت بن عبد الله الرومي الحَمَوي ( ت٦٢٦هـ ) ، قدم له الدكتور عمر فاروق الطباع ، ط۱ ، ( ۱۹۹۹م ) ، مؤسسة المعارف ، لبنان .

- المعجم الأوسط ، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ) ، تحقيق الدكتور محمود الطخان ، ط١ ، (١٩٨٥م) ، مكتبة المعارف ، السعودية .
- معجم البلدان ، للعلامة المؤرخ الأديب ياقوت بن عبد الله الرومي الحَمَوي ( ١٩٩٥ م ) ، دار ( ١٩٩٥ م ) ، دار صادر ، لبنان .
- معجم السَّفر ، للإمام الحافظ الرحلة أحمد بن محمد الجرواءاني المعروف بـ أبي طاهر السِّلفي ( ت٥٧٦هـ ) ، تحقيق عبد الله عمر البارودي ، ط١ ، ( ١٩٩٣م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- معجم الشعراء ، للعلامة الإخباري الأديب محمد بن عمران بن موسى المَوْرُباني (ت ٣٨٤هـ) ، تحقيق الدكتور فاروق اسْليًم ، ط١ ، ( ٢٠٠٥م ) ، دار صادر ، لبنان .
- معجم الشيوخ ( المعجم الكبير ) ، للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت٧٤٨هـ ) ، تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة ، ط١ ، ( ١٩٨٨م ) ، مكتبة الصديق ، السعودية .
- معجم الصحابة ، للإمام الحافظ القاضي عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي البغدادي (ت٣٥١هـ)، تحقيق خليل إبراهيم قوتلاي وحمدي الدمرداش محمد ، ط١ ، (١٩٩٨م)، مكتبة نزار مصطفى الباز ، السعودية .

- معجم الصحابة ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ( تا ٣٠٠٠م ) ، مكتبة دار البيان ، الكويت .
- المعجم الصغير ومعه «غنية الألمعي» للعظيم آبادي ، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ) ، ط١ ، (١٩٨٣م) ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان .
- المعجم الكبير ، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت٣٦٠هـ ) ، ومعه « الأحاديث الطوال » ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط٢ ، بدون تاريخ ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- معجم المؤلفين ، للأستاذ المؤرخ عمر رضا كحالة (ت١٤٠٨هـ) ، عني به مكتب تحقيق الدار ، ط١ ، ( ١٩٩٣م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- المعجم ، للإمام الحافظ محمد بن إبراهيم بن علي الأصبهاني المعروف بابسن المقرىء (ت٣٨١هـ) ، تحقيق عادل بن سعد ، ط١، ( ١٩٩٨م ) ، مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر ، السعودية .
- معرفة السنن والآثار ، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط١، ( ١٩٩١م ) ، دار قتيبة ودار الوعي ودار الوفاء ، سورية ومصر .
- معرفة الصحابة ، للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف بـ أبي نُعيم الأصبهاني (ت٤٣٠هـ) ، تحقيق عادل يوسف العزازي ، ط١ ، ( ١٩٩٨م ) ، دار الوطن ، السعودية .

- المعرفة والتاريخ رواية عبد الله بن جعفر بن درستويه ، للإمام الحافظ الحجة يعقوب بن سفيان بن جُوَّان البسوي ( ت٧٧٧هـ) ، تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري ، ط١ ، ( ١٤١٠هـ) ، مكتبة الدار ، السعودية .
- المعمرون والوصايا ، للعلامة اللغوي سهل بن محمد عثمان المعروف بـ أبي حاتم السجستاني (ت٢٥٠هـ) ، تحقيق عبد المنعم عامر ، ط١ ، ( ١٩٦١م ) ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي ، مصر .
- المغازي ، للقاضي المؤرخ محمد بن عمر الواقدي ( ت٢٠٧هـ) ، تحقيق الدكتور مارسدن جونس ، ط۱ ، ( ١٩٦٦م ) ، طبعة مصورة لدى مؤسسة الأعظمى للمطبوعات ، لبنان .
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لإمام العربية عبد الله بن يوسف الأنصاري المعروف به ابن هشام ( ت٧٦١هـ) ، تحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ، ط٥ ، ( ١٩٩٤م ) ، طبعة مصورة لدى مؤسسة الصادق ، إيران .
- \_مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج ، للإمام الفقيه محمد بن أحمد

الخطيب الشربيني (ت٩٧٧هـ)، اعتنى به محمد خليل عيتاني، ط١، ( ١٩٩٧م )، دار المعرفة، لبنان.

- المغني ، للإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت٦٠٦هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو ، ط١ ، (١٩٨٦م) ، هجر للطباعة ، مصر .
- مفتاح دار السعادة ومنشورات ولاية العلم والإرادة ، للإمام الحافظ محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف به ابن قيم الجوزية (ت٥١٥هـ) ، تحقيق بشير محمد عيون ، ط١ ، (١٩٩٨م) ، مكتبة دار البيان ، سورية .
- مفردات ألفاظ القرآن ، للعلامة الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت٢٥٥هـ) ، تحقيق صفوان عدنان داوودي ، ط٣ ، (٢٠٠٢م) ، دار القلم ، سورية .
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمان السخاوي (ت٩٠٢هـ) ، عني به عبد الله محمد الصديق الغُماري وعبد الوهاب عبد اللطيف ، ط٢ ، ( ١٩٩١م ) ، مكتبة الخانجي ، مصر .
- مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح ، للإمام الحافظ عثمان بن عبد الرحمان الشَّهْرَزوري المعروف بابن الصلاح (ت٦٤٣هـ) وللإمام الحافظ عمر بن رسلان البلقيني المصري (ت٥٠٨هـ) ، تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمان ، ط١ ، (١٩٨٩م) ، دار المعارف ، مصر .

- المقدمة في التصوف ، لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي المعروف به أبسي عبد الرحمان السُّلَمي (تكاكه) ، تحقيق الدكتور يوسف زيدان ، ط۱ ، (۱۹۹۹م) ، دار الجيل ، لبنان .
- المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى ، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ) ، تحقيق محمود بيجو ، ط١ ، ( ١٩٩٩م ) ، مطبعة الصباح ، سورية .
- \_ مكارم الأخلاق ، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت٣٦٠هـ ) ، ط ١ ، ( ٢٠٠٧م ) ، دار المشاريع ، لبنان .
- \_ مكارم الأخلاق ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق مجدي السيد إبراهيم ، ط١ ، بدون تاريخ ، مكتبة القرآن ، مصر .
- المكاسب ، للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبي (ت٢٤٣هـ) ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، ط١ ، (١٩٨٧م) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- المناسك ، للإمام سعيد بن أبي عروبة العدوي (ت١٥٦هـ) ، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري ، ط١ ، (٢٠٠٠م) ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان .
- \_ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ، للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان

الذهبي ( ت٧٤٨هـ ) ، تحقيق محمد زاهد الكوثري وأبو الوفاء النعماني ، ط١ ، ( ١٤٠٨هـ ) ، لجنة إحياء المعارف النعمانية ، الهند .

- مناقب الإمام أحمد بن حنبل ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن علي المعروف بابن الجوزي (ت٩٧٥هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور علي محمد عمر ، ط١ ، (١٩٧٩م) ، مكتبة الخانجي ، مصر .
- مناقب الشافعي ، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ) ، تحقيق أحمد صقر ، ط١ ، (١٩٧١م) ، مكتبة دار التراث ، مصر .
- المنامات ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق مجدي السيد إبراهيم ، ط١ ، ( ١٩٨٩م ) ، مكتبة القرآن ، مصر .
- ـ منتخب الكلام في تفسير الأحلام ، للإمام المحدث الفقيه محمد بن سيرين البصري (ت١١٠هـ) ، بدون تاريخ ، دار الفكر ، لبنان .
- المنتخب من كتاب الزهد والرقائق ، ويليه « طرق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترائي الهلال ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (ت٢٠٠٠هـ) ، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري ، ط١ ، (٢٠٠٠م) ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان .
- المنتظم في تواريخ الملوك والأمم ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن على

40 40 40 40 40 40 40 400 500 Dx Dx Dx Dx Dx Dx

- المنتقىٰ من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها للخرائطي ، انتقاء الإمام الحافظ الرحلة أحمد بن محمد الجرواءاني المعروف بدأبي طاهر السلفي (ت٥٧٦هـ)، تحقيق محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير ، ط١ ، (١٩٨٦م)، دار الفكر ، سورية .
- منتهى السول على « وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم » للعلامة النبهاني ، للعلامة الفقيه عبد بن سعيد بن محمد عبادي اللّحجي (ت١٤١هـ) ، عني بضبطه عبد الجليل العطا البكري ، ط٤ ، ( ٢٠٠٨م ) ، دار المنهاج ، السعودية .
- \_ المنخول من تعليقات الأصول ، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغـزالـي ( ت٥٠٥ ) ، تحقيـق الـدكتـور محمـد حسـن هيتـو ، ط٣ ، ( ١٩٩٨ م ) ، دار الفكر ، سورية .
- المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي ، للشاعر المجيد الحسن بن علي بن وكيع الضبي التنيسي ( ٣٩٣هـ) ، تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم ، ط۱ ، ( ١٩٩٢م ) ، دار صادر ، لنان .
- المنقذ من الضلال ، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت٥٠٥هـ) ، تحقيق محمود بيجو ، ط٢ ، ( ١٩٩٢م ) ، مطبعة الصباح ، سورية .

- منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين ، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ) ، عني به بوجمعة عبد القادر مكري ، ط١ ، (٢٠٠٦م) ، دار المنهاج ، السعودية .
- المهذب في فقه الإمام الشافعي ، للإمام الفقيه المناظر إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت٤٧٦هـ) ، وبذيله « النظم المستعذب في شرح غريب المهذب » للعلامة الفقيه محمد بن أحمد ابن بطال الركبي (ت نحو٣٣٣هـ) ، ط١ ، (١٩٧٧م) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، للإمام الفقيه محمد بن محمد بن عبد الرحمان الرعيني المعروف به الحطاب (ت٩٥٤هـ) ، تحقيق زكريا عميرات ، ط( طبعة خاصة ) ، (٢٠٠٣م ) ، دار عالم الكتب ، لبنان .
- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، للعلامة الباحث محمد علي بن القاضي محمد حامد الفاروقي التهانوي (ت بعد ١١٥٨هـ) ، عني به الدكتور رفيق العجم ، ط١ ، (١٩٩٦م) ، مكتبة لبنان ، لبنان .
- الموشى أو الظرف والظرفاء ، للإمام الأديب محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء ( ت٣٦٥هـ ) ، تحقيق كمال مصطفىٰ ، ط٣ ، ( ١٩٩٣م ) ، مكتبة الخانجي ، مصر .
- موضح أوهام الجمع والتفريق ، للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ) ، ط١ ، (١٩٥٩م) ، دائرة المعارف العثمانية ، الهند .

- الموضوعات ، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن علي المعروف به ابن الجوزي ( تا ۱۹۹۵ م ) ، دار الكتب ( تا ۱۹۹۵ م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- الموطأ ، لإمام المدينة مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي (ت١٧٩هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط١ ، بدون تاريخ ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي ، مصر .
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت٧٤٨هـ ) ، تحقيق علي محمد البجاوي ، ط١ ، ( ١٩٦٣م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- ميزان العمل ، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ته ٥٠٥هـ) ، تحقيق الدكتور سليمان دنيا ، ط۱ ، (١٩٦٤م) ، دار المعارف ، مصر .
- نثر الدر ، للوزير الأديب المؤرخ منصور بن الحسين الآبي (ت٤٢١هـ) ، تحقيق محمد علي قرنة وآخرون ، ط١ ، (١٩٨٤م) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر .
- نزهة الحفاظ ، للإمام الحافظ محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني المديني ( ت ٥٨١هـ ) ، تحقيق عبد الراضي محمد عبد المحسن ، ط١ ، ( ١٩٨٦م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية ، المسمى « كفاية المعتقد ونكاية المنتقد » ، للإمام العلامة المحدث

عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي (ت٧٦٨هـ)، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، ط٢، (١٩٩٠م)، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.

- النشر في القراءات العشر ، للإمام الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن المجزري (ت ٨٣٣هـ) ، عني به الشيخ علي محمد الضباع ، ط۱ ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان .
- نهاية المطلب في دراية المذهب ، لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت٤٧٨هـ) ، تحقيق الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب ، ط٢ ، (٢٠١٠م) ، دار المنهاج ، السعودية .
- النهاية في غريب الحديث والأثر ، للإمام الحافظ اللغوي المبارك بن محمد بن محمد المعروف بابن الأثير (ت٦٠٦هـ) ، تحقيق محمود الطناحي والطاهر الزاوي ، ط١ ، (١٩٦٣م) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، المسمى «سلوة العارفين وبستان الموحدين » ، للإمام الولي محمد بن علي المعروف بالحكيم الترمذي (ت٦١٨هـ) ، ويليه : «مرقاة الوصول حواشي نوادر الأصول » لابن إسماعيل الإمام ، ط١ ، (١٢٩٣هـ) ، طبعة مصورة عن نسخة الأستانة لدى دار صادر ، لبنان .
- النور السافر عن أخبار القرن العاشر ، للعلامة الشريف عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس ( ت١٠٣٨هـ ) ، تحقيق الدكتور أحمد حالو ومحمود

الأرناؤوط وأكرم البوشي ، ط١ ، (٢٠٠١م ) ، دار صادر ، لبنان .

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون ، لعالم الكتب البحاثة إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي (ت١٣٦٩هـ) ، طا ، (١٣٦٤هـ) ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان .
- الهم والحزن ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف به ابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) ، تحقيق مجدي فتحي السيد ، ط١ ، ( ١٩٩١م ) ، دار السلام ، مصر .
- هواتف الجِنَّان ، للإمام المحدث محمد بن جعفر الخرائطي ( ت٣٢٧هـ ) ، تحقيق إبراهيم صالح ، ط١ ، ( ٢٠٠١م ) ، دار البشائر ، سورية .
- الوافي بالوفيات ، للعلامة المؤرخ الأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت٢١٤هـ) ، تحقيق مجموعة من المحققين ، ط٢، ( ١٩٩١م ) ، دار فرانز شتاينر ، ألمانيا .
- الوجيز في ذكر المجاز والمجيز ، للإمام الحافظ الرحلة أحمد بن محمد الجرواءاني المعروف به أبي طاهر السلفي (ت٥٧٦هـ) ، تحقيق الدكتور عبد العفور عبد الحق البلوشي ، ط١ ، (١٩٩٤م ) ، مكتبة دار الإيمان ، السعودية .
- الورع ، للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت ٢٤١هـ) ، عني به الدكتورة زينب إبراهيم القاروط ، ط١ ، ( ١٩٨٣م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .

\_ الوسيط في المذهب ، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت٥٠٥هـ) ، وبهامشه « التنقيح في شرح الوسيط » للإمام النووي ( ٢٧٦هـ) ، و « شرح مشكل الوسيط » للإمام ابن الصلاح ( ت٣٤٠هـ) ، و « شرح مشكلات الوسيط » للإمام الحموي ( ت٢٠٠هـ) ، و « تعليقة على الوسيط » للإمام ابن أبي الدم ( ت٢٤٠هـ) ، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر ، ط١ ، ( ١٩٩٧م ) ، دار السلام ، مصر .

- الوصايا ( النصائح الدينية والنفحات القدسية - القصد والرجوع إلى الله - بدء من أناب إلى الله - فهم الصلاة - التوهم ) ، للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبي ( ت٢٤٣هـ ) ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، ط١ ، ( ١٩٨٦م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .

\_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، للإمام المؤرخ أحمد بن محمد ابن خلكان ( سام ١٩٦٨ م ) ، دار صادر ، لبنان .

\_ وقعة صفين ، للمؤرخ الاثني عشري نصر بن مزاحم بن سيار المنقري ( ٣٥١ م ) ، مكتبة الخانجي ، مصر .

- اليقين ، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بـ ابن أبي الدنيا ( تا ٢٠٠٤م ) ، دار السواس ، ط١ ، ( ٢٠٠٤م ) ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان .

|         | control of the contro | A CONTRACTOR            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| *       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|         | مُحْتَوى الكِتَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | و                       |
|         | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                       |
| 11      | الإهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| ۱۳      | قالوا في الإمام الغزاليّ رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| ۱۸      | قالوا عن «إحياء علوم الدين»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| ۲۱      | مقدمات التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ြင်                     |
| ۲۳      | بين يدي الكتاب بين يدي الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                       |
| ٣٤      | سند «إحياء علوم الدين» «إحياء علوم الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                       |
| ۳٦      | ترجمة الإمام الغزالي رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ć                       |
| ٩٨      | منهج العمل في الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ğ                       |
| 1       | _ جمع النسخ الخطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ဂ် <br>  <b>လုံ</b> လုံ |
| 1.1     | 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 1.7     | _ معارضة النسخ الخطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|         | _ مرحلة التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 1+0 .   | _ إدخال الكتاب إلى الحاسب الالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 1.0     | _ مراجعة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | યુ                      |
| 1.7     | _ إخراج الكتاب فنياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Q.                      |
| ١٠٨     | خاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ę,                      |
| 117     | صور المخطوطات المستعان بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ç                       |
| ۲ • ٩ . | صورة عن خط الإمام الغزالي رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                       |
| 714     | " « الإملاء على مشكل الإحياء »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \(\rangle \)            |
| Y10 .   | خطبة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ئ                       |
| Y19     | ذكر مراسم الأسئلة في المثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠<br>و                  |
|         | _ المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ç                       |
| 78      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D&                      |

|        | _الوصية                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| Ì      |                                                               |
|        | ابتداء الأجوبة عن مراسم الأسئلة ٢٤٧                           |
|        | السؤال الأول: هل يجوز تقسيم التوحيد على أربع مراتب ٢٤٧        |
|        | - المرتبة الأولى: بيان مقام أهل النطق المجرد وتمييز فرقهم ٢٥٤ |
|        | - فصل: لفظ التوحيد لا ينفع صاحبه إلا إن صحبه الاعتقاد ٢٥٨     |
|        | - فصل: في الصارف للناطقين بالتوحيد عن النظر والاعتقاد ٢٥٩     |
|        | _ كيف يحصل الإيمان والطاعة والهداية                           |
|        | ـ معنى عدم دخول الملائكة بيتاً فيه كلب ٢٦٤                    |
| ,      | - سؤال: ما معنى: عدم دخول الملائكة بيتاً فيه صورة؟ ٢٦٥        |
| ,      | - المرتبة الثانية: بيان أصناف أهل الاعتقاد المجرد ٢٦٨         |
| ,<br>Ç | - فصل: في تصنيف آخر لأهل الاعتقاد ٢٧٤                         |
|        | - فصل: في الاعتقاد المجرد عن العلم والمعرفة ٢٨١               |
|        | - بيان أرباب المرتبة الثالثة: وهي توحيد المقربين ٢٨٣          |
| 3.3    | - فصل: في بيان علة أحكام حدود توحيد المقربين                  |
|        |                                                               |
| 7      |                                                               |
| 2      | - فصل: في سبب تسمية المقربين بهذا الاسم ٢٨٩                   |
| 2      | - فصل: في قصور أئمة الكلام عن مقام المقربين ٢٩٠               |
| p      | - بيان المرتبة الرابعة: وهي توحيد الصديقين ٢٩٧                |
| ?      | ـ سؤال: كيف يرى صاحب هذه المرتبة الأشياء شيئاً واحداً ٢٩٩     |
| 5      | السؤال الثاني: ما معنى: إفشاء سر الربوبية كفر ٢٠٠٢            |
| ,<br>, | - سؤال: ما معنى: للإلهية سر لو انكشف لبطلت النبوة؟ ٣٠٥        |
| r<br>F | السؤال الثالث: في عدم استنكار خطاب الجمادات ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| ۶      | السؤال الرابع: ما الفرق بين القلم المحسوس والقلم الإلهي ٢١٨   |
| P      | السؤال الخامس: ما حد عالم الملك والملكوت والجبروت ٣٢٠         |
|        |                                                               |

40 40 40 40 4000 Dx Dx Dx Dx Dx Dx Dx Dx

53. 93

6

~G . ~G